# مخمضليفة التونسى

# المالكون

# بروتو كولات حكما، صهيوك

أول ترجّة عربية أميئة كاملة مع مقدمة تحليلية في مالة صفحة

تقدير الكتاب وترجته للاستاذ الكبير عباسى محمود العقاد

الطبعة الرابعة

الناشر

دارالكتابالعربي

بيروت – لبنان

### «نحن اليهود لسنا الا سادةالعالم ومفسديه .ومحركي الفتن فيه وجلديه». ( الدكتور أوسكار ليفي )



الشمار اليهودي – البلشفي محوطاً بالأفمى الرمزية . انظر تصدير البريطان ، والبروتو كول ٣ ، وتعقيب الأستاذ نماوس .

#### ملاحظات الترجمة العربية

١ – أيا القارىء! احرص على هذه النسخة ، لأن اليهود كانوا يحاربون هذا الكتاب كليا ظهر في أي مكان! وبأي لغة ، ويضحون بكل الاثمان لجمع نسخه واحراقها حتى لا يطلع العالم على مؤامراتهم الجهنمية التي رسموها هنا ضده وهي مفضوحة في هذا الكتاب.

كل هوامش الكتاب من وضعنا الذرجـــة العربية ، الا خمــة هوامش
 صفيرة جداً ترجمناها وأشرنا في نهاية كل منها هكذا ( عن الأصل الانجليزي) .

٣ – كل كلام بين قوسين حاصرتين هكذا ، فهو زيادة منا .

٤ – تتردد كثيراً في هذا الكتاب كامة وأيمي، ومثلها و أيمية ، و وأيميون ، '،'
 وهي علم على كل انسان أو شيء و غير بهودي ، .

# الباسب الأول

#### مدخل الترجمة العربية

- ١ الاهداء للمترجم .
- ٣ تقدير الكتاب وترجمته للأستاذ عباس محمود العقاد
  - ٣ مقدمة الطبعة الثانية للمترجم .
    - ع مقدمة الطبعة الأولى للمترجم .

# الاهتداد

عزيزتي المجاهدة الموقرة السيدة ﴿ استر فهمي ويصا ﴾ .

لقد كنت وما تزالين - فياعلت - مثال الاخلاص والجد لخدمة هذا الوطن الذي نعزه ونماز به ، ونبغي له مزيداً من المزة برسالة انسانية كبيرة في عالم الثقافة والحضارة بين أرقى الأمم ، فان أمة ليست لها مثل هذه الرسالة في هذا الجال أمة نسائمة لا محالة ، ولو وحلت في وفرة الثراء والترف والسلطان حتى سادة سكان هذا الكوكب وما بعده في فضاء الله الوسيع .

ولقد وليت في مساعيك على عرق هو جدير بك كما أنت جديرة به ، فكنت كأنجب بنات وطننا في الجهاد بالقول الفصيح والعمل البليغ ، أمام كل باخل عليه بكرامة الأوطان ، وباخل على أهد بكرامة المواطنين سواء كار. من أبنائه او الغرباء عنه ..

واذا كنت لم أسعد برؤيتك ولا خطابك حتى اليوم فاني مدين لك بجانب من هذا الفضل العام الذي شملت به كل مواطنينا في جهادك الموفق . ثم أنا مدين لك بفضل خاص مع هذا الكتاب ؛ اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك ؛ فأوليته جانباً من عنايتك بدراسته والترويج الفكرة التي نشرته من أجلها ، سواء بها حاضرت فيه وتحدث به وأهديت من مئات نسخه الى من تعرفين ومن لا تعرفين من المواطنين رجالاً ونساء ، لا يحفزك الى شيء من ذلك الا ما عودك الله من الايمان با ترينه حقاً ، ثم الجهاد في سبيله ببلاغة القول والعمل ناصحة . ص محتة .

ولهذا عاهدت الله عنك لئن أبقاني حتى أعيدُ طبع هذا الكتاب لأهدينــه اليك جزاء فضلك الخاص مع فضلك العــــام الذين تواتر علمي بهما من معارفك ومعــارفي ولا سيا صديقاتي من مربــداتك النجيبات المخلصات اللاتي كنت لهن قدوة حسنة بساعيك الانسانية الوطنية .

واني اذ أقدمه البك لأرى فيك القارىء الأمثل الذي لا أحب أن اكتب لغيره ، ولا أن يقرأ في غيره ، بها له من حق يكافىء قرته وأمانته فيها يقرأ ولو صفرت يده من ثمن ورقة ، فهذا وحده من اسميه و القارىء الصديق ، فيمسا أكتب ، كأن كتابي رسالة شخصية بيننا فيها عندي وعنده ولو كان واحداً في أمّة ، وهو وحده عون الكاتب الخلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في أحسا ساعاته من تجاربيه ومطالعاته ، وبغار لكلات غيرته لعرضه وحياته ، وبغار لكلات نغيرته لعرضه وحياته ، وبغار الكلات الذي يعيي جوانب ما يقرأ وبواعث صاحبه ووجهاته ومزاجه ... هي وحدها جزاء هذا الكتاب لا جزاء غيرها ولا جزاء يعلوها ، ولو لقي منه الخالفة والتنفيد في كل سطر رأيا برأي وحجم بحجة ، وهذه الماطفة وحدها هي القرابة التي لا تبلغ مبلغها عنسد الخلصين قوابة اللحم والدم أنساً وثقة وغيطة .

ولا ربب \_ أيتهما الأخت العزيزة \_ أنــك قرأت ما قاله سيدنا وهو جالس يومـــا بين حواربيه يفضي اليهم برسالته ٢ حين جاءه آذن بأن أمه وأخوتــــه الأحباء قد حملهم الشوق من مكانهم البعيد اليه ليلقوه بعد فراق ٤ قابي \_ وهــو مثال البر والرحمة \_ أن ينتزع لهم ، واجاب أذنه وهو يشير الى حوارييه الذين أحس انهم اليه أقرب وبه أولى « هؤلاء أمي واخوتي » . وانت قرأت ايضاً ما قاله لمن شفعت لابنيها عنده أن يجلس أحدها عن يمينه والآخر عن يساره ، فعرفت أنه لا يحق لأحد مخلص ان يجالسه الا من يشرب من كأمه ويصطبخ بصبغته ، وأنه لا يحق لمخلص أن يعطي احداً مكاناً عنده الا من أعدد الله لحسنة المكان .

ولولا احتجاب الغيب وضعف الخليقة واختلاط الأمور لمسا ألفى صياه شبكته الاحيث يستوثق بالصيد الذي يتوخاه ، ولما كابد التمييز بين مسا علق بشبكته فاستخلص منها ما يريد ونفى عنها أو نفضها زهداً وزهادة بما لا يريد، وأنت عليمة بقصص أولئك الصيادين الأبرار وما نصحهم به المرشد الأكبر كي يستبدلوا صيادة بصيادة ، ومجراً ببحر ، وما كابدوه ويكابده كل صياد مخلص من مخاطر البحار صغيرها وكبيرها وهو يتخبط بين الوعور والمزالق والغمرات .

وهذه كلها عبر تهدى لانها تهدى ، و « من كانت له أذنان للسمع فليسمع » ، و هائذا .. أيتها الأخت الفاضلة – أهدي وأهدي كتابي اليك على النحو الذي حدثتك هنا في كل ما أودعته اياه ، وأرجو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به الى حضرتك الآنسة بخلائقك السمحة ، العامرة بمبرراتك المتصلة ، ولولا مساجرت به عادة كالطبيعة أن لا أسعى كالعفاة الى باب أحد لحف بي فضلك الى حضرتك حيث كنت ، حتى أسعد بلقائك ، وان يوما ألقاك فيه لجدير بين أعز أيلى بالنبطة والرضوان ، وانك لأهل التقدير والغفران .

كبرى القبة في ١٦ من مارس سنة ١٩٦١

لأخيك الخلص محمد خليفة التونسي

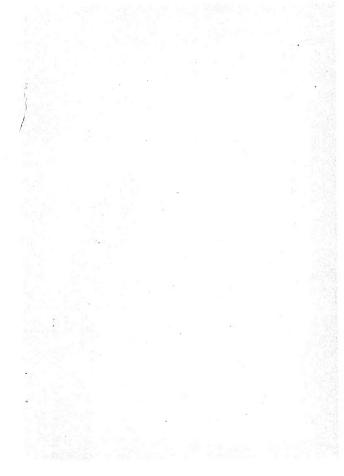

## تقــدير[(١)

# بروتوكولات حكماء صهيون للاستاذ الكبعر عباس محود العقاد

ظهرت اخيراً في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب : كتاب ( بروتو كولات حكماء صهبون ) .

ومن عجائبه ان تتأخر ترجمته الكاملة في اللغة العربية الى هذه السنة ، معان البلاد العربية أحق البلاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الاخير ، وهي الفترة التي منيت فيها بجرائر ﴿ وعد بلفور › وبالتمهيد لقيام الدولة الصهونية على ارض فلسطين .

ان هذا الكتاب لا يزال لغزاً من الالفاز في مجال البحث التاريخي وفي مجال النشر والمصادرة ، فقلما ظهر في لفة من اللغات الا أن يمجل اليه النفاد بعسد أسابيع أو ايام من ساعة ظهوره ، ولا نعرف ان داراً مشهورة من دور النشر والتوزيع اقدمت على طبعه مع تكاثر الطلب عليه ، وكل ما وصل البنسا من طبعاته فهو صادر من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح البيم والشراء .

<sup>(</sup>١) نشرت في جريدة « الاساس » في ١٩٥١/١١/٢٣

ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل الى يدي ثلاث نسخ من هذا الكتاب في السنوات الأخيرة : كل نسخة من طبعة غير طبعة الأخرى ، وكل منها قد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي تعاملها .

اما الذخة الاولى فقد اعارني اياها رجل منقادتنا المسكريين الذين يتتبعون نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما اليها ، وقد اعدتها اليه بعد قرامتها ونقل فصول متفرقة منها .

وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة مقطوعة لا يعلم باثعها ما اسمها وما معناها ، وقد ضاعت هذه النسخة وأوراق النسخة المنفولة مع كتب وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار .

وأما النسخة الثالثة وهي من الطبعة الانجليزية الرابعة فقد عثرت عليها في مخلفات طبيب كبير ؛ وعليها تاريخ أول مايو سنة ١٩٢١ وكلمة « هدية » بالفرنسية Souveni وكدت اعتقد من تعاقب المصادفات التي تتعرض لها هذه النسخ أنها عرضة للضياع .

والترجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة > نقلها الاديب المطلع و الاستاذ محمد خليفة التونسي » ، وحرص على ترجمها يغير تصرف يخل بمبناها ومعناها فأخرجها في عبارة دقيقة واضحة وأسلوب فصيح سلم

صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بقدمة مستفيضة قال فيها عن سبب وضمه ان زعماء الصهونيين و عقدوا ثلاثة وعشرين مؤقراً منذ سنة ١٨٩٧ و كان آخرها المؤقراً الذي أنعقد في القدس لأول مرة في ١٤عضطس سنة ١٩٥١ ليحث في الظاهر مسألة الهجرة الى اسر ائيل ومسألة حدودها – كما جاء يجريدة الزمان – وكان الغرض من هذه المؤقرات جميماً دراسة الخطط التي تؤوي الى

تأسيس مملكة صهدون العالمية ، وكان أول مؤقراتهم في مدينة بال بسويسرة سنة مسهد برئاسة زعيمهم هرتول ، وقد اجتمع فيه نحو ثلثبائة من اعتى حكها، مسهون كافرا يثلون خسين جمعية يهودية ، وقرروا فيه خطتهم ااسرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود » ثم أجعل الأستاذ المترجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليها ، وهي تتلخص في تسديبر الوسائل القبض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام السيوفة ، في القارة الامريكية ومن وراثها جميع الاقطار ، وتفسير الى جانب ذلك للمساعي الاخرى التي انتهت بقبض الصيارفة الصهدونيين على زمام الدولار للمساعي الاخرى التي ترمي الى السيطرة على المسكر الآخر من الكتلة الشرقية ، وانتهت بتسليم ذلك المسكر الى أيدي أناس من الصهونيين او الماديين الذين الذين بنوا بروجات صهونيين و المادين الذين الذين

وتتعدد وسائل الفتنة التي تمهد لقلب النظام العالمي وتهدده في كيانه باشاعة الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائه ، وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية او الخلق القويم .

ذلك هو فعوى الكتاب وحملة مقاصده ومراميه ، وقد ظهرت طبعته الأولى منذ خمسين سنة ، ونقلت من الفرنسية الى الروسية والانجليزية فغيرها من الغرنسية الى الروسية والانجليزية فغيرها من النقد والمناقشة ترددت بين الاستانة وجنيف وبروكسل وباريس ولنسدن وأفريقية الجنوبية ، وشغلت الصحافة والقضاء ورجال المناحف والمراجع ، وصدرت من جرائها أحكام شتى تنفي تارة وتثبت تارة أخرى ، ثم اختفى الكتاب كما قدمنا ولا يزال يختفي كلما ظهر في احدى اللهادات .

ويتقاضانا انصاف التاريخ ، أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجهة التاريخية نقداً له وتجريحاً لمصادر ، أو اثباتاً له ، وترجيحاً لصدقه في مدلوله . فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشابة بين نصوصه ونصوص بعض الكتب التي سبقت ظهوره بأربمين سنة أو بأقـــل من ذلك في أحوال أخرى . ومنها حوار بين مكيافيلي ومنتسكيو يدور حول التشهير بسياسة نابليون الثالث الخارجية ، ومنها قصة ألفها كاتب الماني يدعى هرمان جودشي ضمنها حواراً تخيل انه سمعه في مقبرة حبر من أحبـــــار اليهود بمينة براغ دعي اليها مؤتمر الزعمـــاء الذين ينوب كل واحد منهم على سبط من أصباط اسرائيل .

ويعتمد الناقدون أيضاً على تكذيب صحيفة التيمس للوثائق بعد اشارتها اليها عند ظهورها اشارة المصدق المحذر بما ترمي اليه .

أما المرجعون لصحة الوثائق أو لصحة مدلولها فغلاصة حجتهم أنها لم تأت يجديد غير مسا ورد في كتب اليهود المعترف بها ومنها التلمود وكتب السنن اليهودية ٬ وغاية ما هنالك أن التلمود قد أجملت حيث عمدت هذه الوثائق الى التفصيل والتشيل .

ويقول الصحفي الانجليزي : شسترتون ، A. K. Chesterton في منافشته للكاتب الاسرائيلي لفتوتش Leftwich أقوالاً مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم من تلك البروتوكولات ، خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال ، وأن مشيخة صهيون أو حكياء مصهون قسد يكون لهم وجود تاريخي صحيح ، أو يكونون جميعاً من خلق التصور والحيال ، ولكن الحقيقة الموجودة التي لا شك فيها أن النفوذ الذي يجاولونه ويصلون اليه قائم ملموس الوقائم والآثار .

قال في المجموعة التي نشرت باسم « فاجمة العداء للساميين » اس المارشال « هايج » سمع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد « روتشيلد » قبل ان يسمع به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيلد خرج بعد معركة واترلو ظافراً كما خرج زملاؤه وأبناء جلدته جميماً ظافرين بعسد الحرب العالمية الأولى والثانية » وانه لا يوجب بيت غير بيت روتشياد له اخوة موزعون بين لندن وباريس وبرلين ، وبدأ كلامه قائلاً : « انني من جهة يبدو لي أن البروتو كولات تستوي روحياً على نفس القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلود تنزع الى رسم الملاقات التي يلتزمها اليهود مع عام الأمم أو الغرباء ، وانني من جهة أخرى لا أعرف احداً يجاول الن يزعزع عقائد اليهود في دينهم الا كفرض من أغراض التبشير المسامة ، ولكني أعرف كثيراً من اليهود الذين يعملون على تحطيم يقين الأمم بالدبانة المسحدة » .

ونستطيع نحن أن نضيف الى قول شمترتون أقوالاً كثيرة من قبيلها وفي منسل معناها واستدلاها ، فيذا الدولاب الهائل الذي دار على حين فجأة من الاستانة الى امريكا الى أفريقية الجنوبية لتنفيذ البروتو كولات شاهد من شواهد المصبة العالمية التي تعمل بانفاق في الغاية ، ان لم تعمل بانفاق في التدبير ، وهذه الثقة التي تسمح لصعلاك من صحالك العصابات أن يهدد سفير الولايات المتحدة ويكلفه أن ينذر حكومته بما سوف يحل بها اذا خالفت هوى العصابة ، شاهد تخر من شواهد تلك السطوة العالمية التي يقلي أو امر على الرؤساء والوزراء من وراء ستار ، وهذه الشهوة و العالمية التي يلعب بها الصهوونيون لاغراء ضعاف الكتاب شاهد آخر من شواهد اخرى لا تحصى ، فلم يترجم كتاب عربي قط لكاتب تناول الصهوونية بها يغضها في وقت من الأوقات .

ولست اذهب بعيداً وعندي الشواهد من كتبي التي ترجمت الى الفرنسية والانجليزية ، ونشرت فصولاً منها في مجلات مصر وأوروبا ، مفقد ترقف طبعها — بعد التعب في ترجمها – لانني كتبت وأكتب ما يفضح السياسة الصهونية ... وقد تحدثت الى فتاة من معاتهم في حضرة صديق بقيد الحياة فجعلت تومي، الى مسألة الترجمة ، وتسألني سؤال العليم المتفابى، و عجبي لمثلك كيف لا تكون مؤلفاته منقولة الى جميع اللغات ، وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتر كولات من الوجهة التاريخية محل بحث كثير ٬ ولكن الأمر الذي لا شك فيه كما قاله شسترفيلد : ان السيطرة الحفمة قائمة بتلك المروتر كولات أو بغير تلك المروتركولات .

عباس محمو د العقاد

#### مقدمة الطبعة الثانية:

### أصداء الطبعة الأولى

ايها القارىء الصديق . .

بيد الأخرة التي تحتضن في بر وحنان كل من تجمعهم بها الرحم الانسانية دون أن تفرق بين أحد منهم ، أقدم هذه الطبعة الثانية لكتاب ( الخطر البهودي : بروتو كولات حكماء صهيون ، كما قدمت سابقتها التي نفدت منذ سنوات ، ثم توالى الطلب والإلحاح عليها من قراء بعد السكوت عن تلبيسة ندائهم تقصيراً بالاعتذار ، ولكن تمحل الأعذار ليس من شمائل الأحرار .

ولست أقدمها لقومي وحدهم بل لكل الأمم ، لعل عقلامها يرشدون ، ويعملون بها يعلمون ، دون أن يحيد بهم عن طريق الحق تشجيع من هنسا أو تخذيل من هناك .

#### ١ – ترجمة الكتاب وأثرها :

وترجمتي هذه - فيا علمت بعد البحث المستفيض - أول ترجمة عربية لهذا الكتاب العجيب وأوفاه ال عالم وان شموري بمسئوليتي الانسانية مع مسئوليتي القومية وأشد منها هو أكبر الأسباب التي حفزتني على ترجمت منذ حصلت على نسخته الانجليزية بشق النفس بعد بحث طوبل ، بل ان هذا الشعور هو الذي

حفزني على طلبها وتجشم المتاعب فيسبيلها والرغبة في ترجمتها قبل العثور عليها، وذلك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منها بالانجليزية والعربية في الكتب والصحف ، حتى قضى الله لي بكل ما أردت منها بعد اليأس ، فتحقق بي ما ينسب الى الشاعر المتم الجنون بليلاه .

ه وقـــد يجمـع الله الشتيتين بعدمــا

يظنان كل الظن ان لا تلاقيا ،

فالحمد لله الذي جمع بعد شتات ٬ وقضى باللقاء والائتلاف بعد مواجم اليأس وطول الفراق .

وهذه الترجمة أمينة على روح النص تمام الامانة ، وتكاد لدقتها أن تكون حرفية في مجمل ملاعم اسطراً ، لا فقرة ثم فقرة فعسب ، فلم أحد قيد شعرة عن النص الانجليزي في أي موضع ، مسح مراعاة الحافظة على فصاحة الترجمة العربية وسلامة عبارتها ، ومراعاة مسا يستلزمه القرق بين اللغتين في النظم ، ولحت أبالغ اذا أدعيت أن المترجم الانجليزي لو ترجمها الى العربية لمسا ضمن لها من الوضوح والدقة والبلاغة أعظم من ترجمتنا ، وهذا ما جعلني أكتب في صدر الترجمة أنها وأول ترجمة أمينة كاملة ، دون تبجح ولا استعلاء .

وأحمد الله حق حمده أيضاً بما أولى الطبعة الأولى من عناية القراء الذين تعد عنايتم بكتاب تشريفاً له ولصاحبه ، وارب لم تكن شرفاً لها ، اذ لا شرف لانسان ولا لعمل آلا بما فيه ، لا باقبال عليه أو باعراض عنه ، وحسب الانسان الفاني شرفاً أن يبذل مخلصاً لغيره غاية وسعه على ما تقتضي الكرامة والمروءة وتقوى الله ، فأمسا الاقبال والاعراض وما اليها من رواج وكساد فعظوظ عارضة قد تكون عادلة أو جائرة .

ولقد تمثلت عناية هؤلاء القراء الأماثل في صور شتى ، فتناوله كثير منهم بالدرس أو النقد ، وتناوله غيرهم بالتلخيص أو التوضيح كتابة في الصحف أو عاضرة في المجامع والندوات في كثير من البلاد العربية والشرقية والأوروبية والأمروبية والأمروبية والأمروبية ومنها الفارسية في المنسبة ، ومنها الفارسية في المنسبة ، ونشرت في المنسبة ، وأنسرت خلاصة له بالانجليزية ، وأنسى به وبمقدمته العربية كثير من الباحثين فاتخذوهما مرجعاً يستندون اليه أو يقتبسون منه ويستشهدون به في مقالاتهم وكتبهم عن الصيونية المالمية ، ونوه بمضامينه كثير من الادباء والمفكرين والزعماء والرؤساء والوزراء فما يكتبون وما يقولون .

ولقد عرفت بعض ذلك بنفسي ، وحدثني ببعضه قصداً أو عنواً مطلعون من الأصدقاء والخلطاء من تقلبوا في البلاد شرقا وغرباً ، وكان أشد أهل هسذه البلاد اهتاماً به المغاربة والمصريات الجليلات خا حدثني موزعوه – أنها اشترت من احدى سيداننا المصريات الجليلات خا حدثني موزعوه – أنها اشترت من نسخه بضع مئات ثم بضع خسينات أهدتها الى من تعرف ومن لا تعرف ، نسخه بضع مئات ثم بضع خسينات أهدتها الى من تعرف ومن لا تعرف والقد عاضرتين أشادت فيها بمضامينه في ناديين نسائين على غير معرفة بي ، فلاحينا أو من دونهم لاقتحمته أحصف العيون . ولم أكن أعرفه ولكن ما كاد يستقر بمجلسي حتى عوفت انه من قربة خاملة في أطراف الصعيد ، وأنه جاء يستوضعني مواضع من الكتاب ، ويستزيدني غيرها ، واستمر ساعات يسألني يستقر بعبلسيني ويستوثق بما يسمع كأنه من ملائكة الحساب ، وأنا أفرغ له وعيي بين النبطة والدهشة ، فوالحق لقد كان الرجل الى جانب حصافته كربا فاعتدني من الأصدقاء وكرر وصالي بين اللولاء فحيا الله والشيخ عبسد الحميد روق ، في قربته من مركز الصف بالجيزة .

وكنت قبل خروج نسخ الكتاب من المطبعة أترقب أن يحاول اليهود جمعها كدأيهم معه حيثما ظهر في أي لفــــة ، فكنت أناشد موزعيه وطنيتهم أن لا يبيعوها الا نسخة نسخة ، الا أن يجدوا سبباً مرضياً لشراء جلة منها ، اذ كانت غايق الأولى من اظهاره نشر فكرته وتدبر خطته ابتغاء وجب الله ومصلحة عباده جميعاً ، وأن يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصية من صديق ، وما يسرني بغير ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تمضي آلاف نسخها الى الظلام أو النار أو ما يشبه ذلك ، أيا كان ما تجنيه في من عروض الدنيا التي يتهافت عليها من يزنونها بغير ميزاني ، وحسي في نهاية المطاف أن أشير الى أن ندائي بهذا الكتاب لم يكن صوت صارخ في الجرية .

#### ٣ – الفرق بين الطبعة الأولى والثانية :

وقد كان الكتاب في طبعته الأولى سولم يزل - قسمين: قسماً مترجماً لا فضل لي فيه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة ، وقسماً موضوعاً أنا كاتبه وهو لي وعلي بزاياه وعيوبة .

أما القسم المترجم فهو البروتوكولات الصهونية ومقدمتها وتعقيبها اللذين اختصها بها الأستاذ و سرجي نيلوس ، أول من نشرها العالم في الروسية ، وقبل ذلك تصدير البريطان للترجمة الانجليزية في طبعتها الخامة ( ومنها نسختنا التي ترجمناها ) وفقرة وردت داخل غلاقها عنوانها و بروتوكولات حكماء صهون : الانجيل البلشفي ، ، وكنت ترجمت هذا القسم سنة ١٩٤٧، وأطلعت عليه بعض ذري القوة والأمانة من اخوافي فنظره ، كا كررت النظر فيه مرات بعد ذلك حتى خلال تصحيحي لمسودات طبعته سنة ١٩٥١ ، فلما عزمت إعادة طبعه ابقيت هذا القسم على حاله في الطبعة الأولى غير جمل أو عزمت إعادة المبدئ الرغبة في زيادة تجويد الصياغة وتوضيح العبارة الى تبديل جزء مكان غيره في جلة جملة ، وندر أن استبدلت لفظا بغيره ، فلا اختلاف بين الطبعتين على القراء الذين لا يهمهم من الكتساب الا البروتو كولات وسائر القسم المترجم .

أما القسم الموضوع الذي هو من قطرات قلمي فكان مقدمة طويلة ذات اثنتي عشرة فصلة تدول حول القسم المترجم ولاسيا الدوتوكولات ، ثم هوامش كثيرة ذيلت مها صفحاته اما لتوضيع غامض أو ربط متفرق، فلما عزمت اعادة طبعه ترددت أمام المقدمة والهوامش بين رأيين : الابقاء عليها والتخفيف منها ولم يضطرني الى التردد بحض الذي فطر الله الناس عليه فنضح على كل مسايصدر عنهم ، كا حبب اليهم الكهال فنزعوا الى طلبه ، انحاكان هناك سببان تحران : أحدهما ظاهر وهو طول المقدمة والهوامش وشفيمه حساجة جمهرة القراء بيننا الى مجهود قليل مثمر يغنيهم بالضرورة عن مجهود ضخم دون طائل.

والسبب الثاني خفي يكاد يكون خياصا بي ، وشفيعي في اعذاره هو ابراء 
دُمتي ، فأرجو ألا يضيق كرمك الأخوى عن وعيه ، هذا السبب هو أني كتبت 
المقدصة والحوامش خلال طبع القسم المترجم وأنا مضعضع النفس والجسم إبان 
نقاهة من مرض أياسي وأوهمني يومنذ أنني لما بي ، فكنت والموت في سباق 
ليخرج الكتاب أو يدفن ، فكنت أجر رجلي ، وأنوكا عليها منتساقلا من 
فراشي الى مكتبي لأسطر ما يسمني سطراً أو بضعة سطور أحياناً ، وصفحة 
أو غوها أحياناً أخرى . والقلم بيميني على الصحيفة كمحراث ناشب في صعيد 
صخري ، ثم مدت لي عناية الله في الغاية بيقية من شباب صنتها فصائتني ، م
حديما بعد قليل ، وكانت مصداق الآية الكرية ووعسى أن تكرهوا ثيناً وهو 
خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلون ، . 
خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلون ، .

هذه الضرورة هي اشتغال المطبعة عن طبع كتابي بكتب غيره التزمت مع أصحابها مواعيد محدودة ، فاستطعت خلال هذه الفترة أن أكتب مسا تيسر لي على مهل ، ثم استطعت – وكل صفحات الكتاب امامي - أن أربط متشابهات مسائله باشارات في الهوامش ولو كانت قاصية في تفرقها بين مطـــــالع الكمتاب وخواتمه .

ان ما يكتبه الانسان في قام عافيته عرضة للنقص كسائر اعمال البشر وكل أبناء الفناء ، فكيف بما يكتبه وهو مضمضع الجسم والنفس ؟ انه غالباً عرضة لمزيد من النقص والاضطراب ، ولست أنكر ان هذه القساعدة لا تطرد على الدوام في جميع بحسالات النشاط الانساني الجسيعة والنفسية ولاسها الآداب والفنون ، فطبقات الحياة في النفس والجسم أكثر من طبقات الأرض ، كما تحللت طبقة منها أو قشرت ظهرت من ورائها غيرها ، وفي بجالات النشاط الانساني قد تغيض ينابيع النفس – واغوارها تضطرب بما يشقلها خلال الازمات – بحسا لا تقيض به وهي مطمئنة بالامن والمافية . وقد ينكشف لمصيرتها من مساتير ومواهبها المالية – ولاسها المبقرية التي لا أدعيها – كا تنجلي والمرض يشعره ومواهبها المالية – ولاسها المبقرية التي لا أدعيها – كا تنجلي والمرض يشعره بالحظور على الحياة ، وحد البقاء يستجمع كل قواها المنفرقة المكتونة في اقصى الأغوار فا أعظم ما صانا الله من قدرته وحكته .

أو لست ترى المريض يتعتر في خطاه كأنه قائم من القبور ، أو كأنه الوليد أول انتصابه على قدميه ، يقارب في خطوه مسير المقيد ، فاذا تهدده خطر وثب راكضاً رغبة في الحياة كأنه بدل غيره من فتيان السباق ؟ أو لست ترى الطالب اول العام الدراسي بعد عطلة شهور مستريحه على استذكار دروسه بعد سوبعة ، فاذا أفترب موعد الامتحان وصل الليل النهار ناشطاً متفتحابعد أن تسربت بعض عافيته في شهور الدراسة السابقة ، فصار أقل عافية منه في أول عامه الدراسي ؟

وفوق كل ذلك ، ليس من الحكمة أن يزهد الانسان \_ بالفا ما بلغ من الاصالة والثقة بنفسه \_ في مراجعة عمل فوغ منه اذا تهيأت له فوصة مراجعته بعــــد الفراغ منه بفارة ولو كانت قصيرة ، فكيف اذا طالت سنوات ؛ الا أن يكون قد وقف نمو وعمه أو , وقف نو معرفته ؟ هذه هي جملة اسباب توقفي حين عزمت إعادة طبيع الكتاب أمام مقدمةي وهوامشي ، وترددي بين الابقاء عليها بجملتها والتخفيف منها ، وأطلت التفكير في ذلك مستشيراً مستخبراً ، لأن الأمر لا يخصني وان كنت وحدي صاحب تبعثه فلم يكن بد من الاستشارة والاستخارة . ولقب أشار كثير من فضلاء الاصدفاء الذين أغثل فيهم صفوة جميرة القراء أن لا أحذف شيئاً منها ، بل نصحني كثير بأضافة أمثالها اليها . وحجتهم في ذلك حتى كما كنت أرى قبل الطبعة الأولى - أن البرتوكولات لا تظهر خوافيها لجهرة القراء عندنا الا في ضوء هذه المقدمة والحوامش

وهذا النجو الذي آثرته ، بعد أن اطبأنت الى معظم مما كتبته منها أول الأمر خلال تلك الفترة الحرجة بين اليأس والرجاء ، تحت غواشي خطر مدبر لا أمان لرجمه منهغادرة فقدمتي وهوامشي في هذه الطبعة تكاد تكون كأصلها في الطبعة الأولى مع زيادة صفحات وفقر كثيرة في المقدمة (أشرت البها حيث زدتها) : بعضها جديد ، وبعضها منقول البها من هوامش الطبعة الأولى ، لأنني رائبها ألى بواضعها الجديدة .

ولهذا السبب نقلت الى المقدمة فقرة كانت في طليمة القسم المترجم تاليدة لقدمتي في الطبعة الأولى وكان عنوان الفقرة ﴿ بروتو كولات حكاء صهوت: الانجيل البلشفي ﴾ وقد وصلت ذلك كله بعضه ببعض بما يشبه رفو النسج ليطرد سياق الكلام . وكانت مقدمتي اثنتي عشرة فصلة فجعلت فصلتين متنابعتين فصاف وأحدة ﴾ وأخريين كذلك ﴾ بغير زيادة حرف بين الأوليين أو بين الآخريين وزيت المقدمة بضع فصل .

وتزيد هذه الطبعة على سابقتها الاهداء ، ثم مقالة الأستاذ العبقري الكبير عباس محمود الدقاد التي تطوع بكتابتها مشكوراً عقب صدور الطبعت الأولى بأيام ، وليست هي بالمقالة الوحيدة التي استقبلت تلك الطبعة ، ولا بأكثرها ثناء عليها بين عشرات المقالات التي تناواتها بالدس والنقد ، ولكننا آثرناها على غيرها لأسباب تعني قراء الكتاب وأمثاله كا تمنينا . ومنها هنا ما عرف به غيرها لأسباب تعني قراء الكتاب وأمثاله كا تمنينا . ومنها هنا ما عرف به العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراث اليهودي والحركات السياسية والاجتاعية والفكرية سواء منها المعاصرة أو السابقة ، والسرية أو العلنية . وما يحيط بها المجاهرة به ١٠ لا يحيل في احداً ، ولا يخشى لوسة لائم . ولا يميل به عن طريقه رغب ولا رهب . ولا يميل به عن طريقه رغب ولا رهب . ولا ولاء ولا عداء ، ومقالته ... الى ما قدمانا ... اقرب ما قرأنا الى القصد في التقدير وفق ما يتضح منها ، كيا أنها تلقى ضوءاً على بعض ما دار من معارك كثيرة عنيفة حول نسب البروتو كولات الى أبيها أو آبائهها ، وان كان موقفنا أدنى من موقفه الى التسليم بنسبها اليهودي لأسباب بسطنا معظمها هنا ، ولقد لقيت من الرجحان في ميزاننا أكثر نما وجدت في ميزانه ،

ولقد كان غير هذه المقالة أولى هذا لو كنا من يغريهم ضجيج الشهرة وتستريح أعصابهم على أصوات طبولها وأبواقها المنكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة أو درجتين نؤثر الثناء أو التأييد ولو صدقاً على البحث القاصد في سبيل الحقيقة أو الحق الذي ندين به في أصفى لحظات الترخص باللذات الحلال في مواصلة الاحباء ، كما تدين به في أصفى لحظات الترخم دفعاً للمكاره المربقة في مصاولة الاحباء ، كما تدين به في احرج لحظات العزم دفعاً للمكاره المربقة في مصاولة الاحباء ، كما تدين به في احرج لحظات العزم دفعاً للمكاره المربقة في السراء والفراء ، فاتما يوفع الانسان أو يخفضه عمله ، لا مدح الناس أو ذمهم بالمختل والأدب ، وان كانت أدف النفوس بإلحق أو بالباطل أيا كافرا من رجحان العثل والأدب ، وان كانت أدف النفوس في التمثمل عليه فطرت عليه من قوة المطف ، وحب الألفة والكرامة ، أو لبعض ما تشتمل عليه من الضعف أو النقص الذي لا يبرأ منه أحد من البشر بالغاً ما بلغ من العظمة

ومن لا يأنس برضاء الفضلاء ، ويستوحش لجفوتهم ، فهو إما إله أو حيوان . لأنه لا يكون الا أرفع من الانسان أو أدنى منه ، وأما من يأنس برضا الغوغاء ويستوحش لجفوتهم فهو من طينتهم اللازبة في الكيان والوجدان ، ولو ترقر في الفلنسوة والطيلسان ، ونطق بألف لسان في حلقات العميان ، أو تخايل بالتاج والصولجان وكان صاحب الزمان في مواكب العبدار.

#### ع ـ خطر في خطر :

وأحب \_ القارى، الصديق \_ أن يعلم أنـه ليس بي من تحذير الأمم خطر اليهود عليها الا نظرتهم الى كل من ليس يهوديا كأنه وشيء ، جامد أو دون ذلك ، ومن هنا وسمنا نظرتهم او وصمناها عن حق بانها وشيئية ، كما بينا فيا بعد ، وهي نظرة او فلسفة تنافي الاخلاق في الصمع ، فهي التي تسوغ لهم ان العالم ملك لهم بكل من فيه وما فيه ، وان يروا كل من ليس منهم عدوا لهم . فيمعلوا على سحقه، ومن هنا كانت هذه الفلسفة الشيئية جديرة بالمكافحة ولكن كن تكافح مثلها سائر الفلسفات والتماليم الهدامة التي تنافي كل خلق انساني كريم، وهذا أخطر ما يؤرقني في هذه الخصومة ومجفزني الى انكارها ومجاهدتها مكرها كريد ، أو مضطراً كمختار .

وليس من هي هنا أن نجاري البهود فننظر البهم كنظرتهم الشيئية البنا ، ولا أن نلقي ظلمهم ايانا باضطهادهم أفراداً وجماعات حيث لا يرفعون رأساً ولا يشهرون سيفاً وان حق القصاص كلما فعلوا ، بل أكبر همي هو الوعي الشامل لنياتهم وعزائهم الملنية ضد أمن الانسانية وشرفها ، ثم كفهم عن المظالم التي تسوعها لهم تعاليمهم الهمجية بل الشيطانية الحبيثة ، اذ يستحلون العدوان على سائر الأمم وادعاء ملكيتها كأنها جمادات ، ويرجبون بسل يستوجبون على أنقسهم عداءها والعدوان عليها ، لأن شريعتهم لا تكتفي بتسويخ جرائم م بل معبودهم على المثنونة عليها من معبودهم

« يهوه » رب الجنود الذي يختصونه بالعبادة ويزعمون أنه اختصم لنفسه دون سائر الشر ؛ ووفق هـذه المعاهدة الشيطانية بينهم وبينه يتسلطون على كل العماد والبلاد.

وممن قطنوا الى خبث هذه التعالم في القرن الثالث المعلم الفارسي و ماني ،
الذي وازن بين المسيحية واليهودية ، فاستخلص المسيحية لسياحتها ، وأنكر
اليهودية واعتبر معبودها ويهوه ، شيطانا كما اعتبر تعاليمها من وساوسة
الشيطانية ، وهذه التعالم اليهودية هي التي أشربت قلايهم المرارة الزاعقة حتى
طفحت عنى خلائقهم مع غيرهم وفيا بينهم شكاسة ولعداً وقسوة ، كما نضحت
على عقولهم رعونة وسفها وخبائة ، وهي التي أملت عليهم جرائهم النكراء ،
وما تزال تملي لهم مزيداً منها في جميع الأعصار والأمصار .

ومها يكن من هذا الخطر الشيطاني المهلك فأكبر منه عندي أت تدفعنا الرغبة في خير الانسانية والغبرة على حقوفها الى الشر والاجرام فنطلق كالهود ما في نفوسنا من وحوش الطراد الضارية خلف الفرائس أيا كانت الاعذار ، فان هذه الوحوش في نفوسنا اخطر علينا من سائر الوحوش مها تبلسغ من الشراوة والخياثة، وهي اذا استمرأت لحوم الأعداء حيناً فحصيرها أن تستمرى، لحوم أولى الأولياء بعد قليل ، وهسندا هو الشر الأكبر الذي لا يبلغه شر ، وأوجب ما يكون الحذر من وحوشنا حين نصاول الاعداء، فإن الغلبة بالوسائل غير الاخلاقية ولو مم أعداء الأخلاق هو الخذلان الفاضح والحسران المبين .

وينبغي لنا باخلاص أن نعلم أن أخف نية شريرة تمر في سرائرة ولو محسة خاطفة ، ودون أن تعقب مباشرة خطيئة لا بد أن يطبع ظلها على نفوسنا ظلمة تحجب عنا من وجه الله بمقدارها ولا يمكن أن تزول ما دامت الحياة ، وكذلك أخف نية خيرة تبرق في خمائرنا ولو لم تعقب مباشرة صالحة ، فتنطبح لألاؤها في أعانذا فوراً يكشف لنا من وجه الله بمقداره ، ويبقي فينا ما بقيت

الحياة ، وكا تكن أصفر كلة تحوك في نفوسنا ولو لم تمر بشفاهنا أو لم يسمعها غيرنا تثقل خطانا بها أو تخف في العروج الى الله ، ولا يمكن أن تنفصل عنــــــا مدى الحياة .

وقد علمنا الله أنه واليه يصعد الكلم الطيب والمعسل الصالح يرفعه ، ونعلم كذلك حقا أن فم الانسان لا ينجس بما يدخله بل بما يخرج منه ، وأن الانسان لا يحيا بالحبر وحده بل بكلمات الله التي أفهننا اياها بتلقينه ، وان كنا لا نعيها الا على أسنة أوليائه ، وهذا نسأله جميعا كلما طيباً وعمسلا صالحا حتى مع الأعداء . وأن نقف بسخطنا ونضالنا عند أعمالهم السيئة دون أن نجوز بذلك الى شخوصهم بما لهم من كرامة انسانية لا فضل لنا ولا لهم فيها ، ولا مهرب لنا ولا لهم عنها ، وان كانوا شر الاعداء ، كما نرجو الله أن لا تحمل كلماننا الا طاقعها والا كنا خام بن .

ان السكوت على الشر لا يليق بكريم ما وجد وجها شريفاً لدفعه . ولا يتبغي لحر أن يعتزل الحرب وقومه يطحنون ، فمن أخد السيف فبالسيف فبالسيف ليؤخذه وان النفس المحقوق ودفع العادين عليها اليس فيه ضير على شرف المجاهد اذا برىء من الحقد والحدد ، فأصا الضغينة على فرد أو فريق من البشر – مها تقدح آثامه – فهي مفدة للأرواح مهلكة للأخدالاق والضائر ، وكل خطر خارجنا أهون من الخطر فينا وكل بلاء يهون ما سامت للانسان فضائل نفسه ، وكل منتم يهون اذا كان ضباعها هو الجزاء ، اذ ليس يفيد الانسان أن يكسب العالم ويخسر نفسه كا قال العلم الأكبر .

ونعلم أن الله يكره الخطايا ولكن رحمته لا تضيق بالخاطئين ، وأن أشرف شمائلنا وأعمالنا ما كانت بحاكاة لله مستمدة من فضله ، وأن مكاننا منه على قدر ما في نفوسنا من شمائله ونعمته ، ولهذا أرجو الله أن يحفظ علينا فضائل نفوسنا الإلهية فلا نهمل حظنا من التسامح والرفق مم ألد الأعداء ولو فار الغضب بنسا حتى اعتبق السيفان في قتـال ، وان الساحة لأقرب لتقوى الله الذي خلق الأبرار والحطاة ، وكلفنا مباركة البر ومكافحة الحظيئة بالهداية والكف مــا استطمنا الى ذلك سبيلا ، وان أكرم ما نستطيعه من الحــق هو الاجتهاد في توخيه ، والجهاد في نصرته كما نعلم ، وان الله وحده هو الليان الأكبر اللعباد كما أراد ، وهو وحده المحيط من ورائهم بعلمه وحكته وقدرته .

لمترجم

#### مقدمة الطبعة الأولى

#### حول هذا الكتاب

#### ۱ – خطورته :

هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العالم ، ولا يستطيع أن يقدره حق قدره الا من يدرس البروتر كولات كلها كلة كلة في أقاة وتبصر و وربط بين أجزاء الحلة التي رسمتها ، على شرط أن يكون بعيد النظر ، فقيها بتيارات التاريخ ومن الاجتاع ، وأن يكون ملا بحوادث التاريخ اليهودي والعالمي بعامة لاسيا الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من ورائها ، ثم يكون خبيراً بعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائ البشرية ، وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنمية تهدف الى افساد العالم وانحلاله لاخضاعه كله لمصلحة اليهود ولسيطرتهم ورائا الشر.

ولو توهمنا أن مجماً من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو طوائفه منفردين أو متماونين في ابتكار أجرم خطة التدمير العالم واستعباده ، اذن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة اجراماً وخسة وعنفاً عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تخض عنها المؤتمر الأوكاب صهيون سنة ١٨٩٧ ، وفيه درس المؤتمرون خطة اجرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم ، وهسنده البروتوكولات توضح أطرافاً من هذه الحطة .

ان هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العالم أجمع ، ويكتشف عن فطنة حكماء صهبون الى ما يكن أن تنطوي عليه النفس البشرية من خسة وقسوة واثوم ، كما يكشف عن معرفتهم الواسمة بالطرق التي يستطاع يها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة ، لمصلحة اليهود وتمكينهم من السيطرة على البشر جميع ، بل يكشف عن الوسائل الناجعة التي أعدها اليهود للوصول الى هذه الذاة .

هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح الحياة اليومية الأرضية مفضوحة كل معايبها ، عارية من كل ملابسها التي نسجتها الانسانية في تطورها من الوحشية الى المدنية لتستر بها عوراتها ، وتلطف بها من حدة نزعاتها ، وتتسامى بها الى أفق مهذب .

ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشرائع والقوانين والمادات الكرية قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيراً من ميول النفس السيئة ، وتعطل كثيراً منها ومن آثارها . ولكن حكاء صهون هنا قد هتكوا كل هذه الموابط ، وفضحوا أمامنا الطبيعة البشرية ، حتى ليحس الانسان – وهو يتأملها في هذا الكتاب بافتيان والاثمثراز والدوار ، ويدو لو يغمض عينيه ، أو يلوي وجهه ، أو يفر بنفسه هربسا من النظر الى بشاعاتها ، وبينا هم بعرزون الجوانب الشريرة في الطبيعة البشريسة يخبئون النواحي الخيرة منها ، أو يهملونها من حسابهم ، فيخطئون . وهنا تظهر مواضع الضعف في نظرياتهم وما يرتبون عليها من خطط ، فيصدق عليهم ما شنع به شاعرنا أبر نواس على «النظام » الفيلسوف المتكلم ، فقال يرتجه :

﴿ فَقَــَـَلَ لَمْنَ يَدَعَى فِي العَلَمُ فَلَسَفَةَ حَفَظَتَ شَيْئًا ﴾ وغابت عنــــَكُ أشياء لاتحظر العفو ان كنت أمرءاً حرجاً فان حظركه في الدين ازراء ﴾

وهم لا يخطئون غالباً الا مغرضين ، وذلك عندمـــــا تعميهم اللهفة والحرص

الطائش على تحقيق اهدافهم قبل الأوان ، أو يفيض في نفوسهم الحقد العربق الذي يمد لهم مداً في اليأس من كلخير في الضمير البشري ، فيتساها ونمضطرين في اختيار الأسس والوسائل القوية لهذه الغايات ، ونسدر ما نظروا الى شيء الا وعيونهم مكحولة بل مغشاة بالأهواء الجاعة ، ولذلك قاما تسلم لهم خطة تاصة الى أمسد بعيد .

#### ٢ - بعض عناصر المؤامرة الصهيونية :

ان المجال لا يسمح بذكر كل عناصر المؤامرة كما جاءت في البروتوكولات ، وحسنا الاشارة الى ما يأتى منها :

(أ) لليهود منذ قرون خطة سرية غايتها الاستيلاء على العالم أجمع ، لمصلحة اليهود وحدهم ، وكان ينقحها حكماؤهم طوراً فطوراً حسب الأحوال ، مسع وحدة الفسانة .

(ب) تنضج هذه الخطة السرية بما أثر عن اليهود من الحقد على الأمم لا سيعا المسيحين ، والضغن على الأديان لاسيا المسيحية ، كما تنضح بالحرص على السيطرة العالمية .

(ج) يسمى اليهود لهدم الحكومات في كل الاقطار ، والاستماضة عنها بحكومة ملكية استبدادية يهودية ، ويهشون كل الوسائل لهدم الحكومات لا سيا الملكية . ومن هذه الوسائل اغراء الملوك بإضطهادالشعوب ، واغراء الشعوب بالتمرد على الملوك ، متوسلين لذلك بنشر مبادىء الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيراً خاصاً يؤذي الجانبين ؛ ويجحاولة ابقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعاديتين ، وابقاء كل منها في ترجس وخوف دائم من الأخرى ، وافساد الحكام وزعماء الشعوب ، ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأممين (غير المهرد) مع الاستمانة على تحقيق ذلك كله بالنساء والمال والمناصب والمكايد . . وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويكون مقر الحكومة الاسرائيلية في أورشليم أولا ٬ ثم تستقر الى الأبد في روما عاصمة الامبراطورية الرومانية قديماً .

(د) إلقاء بذور الخلاف والشفب في كل الدول ، عن طريق الجميات السرية السياسية والدينية والفندية على اختلاف السياسية والدينية ، والاندية على اختلاف نشاطها ، والجميات العلنية من كل لون ، ونقل الدول من التسامح الى التطوف السياسي والديني ، فالاشتراكية ، فالإباحية ، فالفوضوية ، فاستحالة تطبيق مبادىء المساراة .

هذا كله مع التمسك بابقاء الامة اليهودية متماسكة بعيدة عن التأثر بالتعالم التي تضرها ، ولكنها تضر غيرها .

(ه) يرون أن طرق الحكم الحاضرة في العالم جميعاً فاسدة ، والواجب لزيادة الحسادها في تدرج الى أن يحين الوقت لقيام الملككة اليهودية على العالم لا قبـــل هذا الوقت ولا بعده . لان حكم الناس صناعة مقدسة سامية سرية ، لا يتقنها في رأيم الا نخبة موهوبة ممتازة من اليهود الذين اتقنوا التدرب التقليدي عليها، وكشفت لهم أسرارها التي استنبطها حكماء صهبون من تجارب التاريخ خلال قرون طويلة ، وهي تمنح لهم سراً ، وليست السياسة بأي حال من عمل الشهوب أو العباقرة غير الخلوقين لها بين الاممين ( غير المهود ) .

(و) يجب أن يساس الناس كما تساس قطمان البهائم الحقيرة ، وكل الامميين حتى الزعماء الممتازين منهم انما هم قطع شطرنج في أيدي اليهود تسهل استمالتهم واستعبادهم بالتهديد او المال او النساء او المناصب او نحوها .

(ز) يجب انت قوضع تحت ايدي اليهود – لانهم المحتكرون للنهب –كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجاممات والمسارح وشركات السينما ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها . وان الذهب الذي يحتكره اليهود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي العـــام وافـــاد الشبان والقضاء على الفمائر والاديان والقوميات ونظام الاسرة ، وأغراء الناس بالشهوات البهمية الضارة ، واشاعة الرذيلة والانحـــــلال ، حتى تستنزف قوى الابمين استنزافاً ، فلا تجد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود .

(ح) وضع أسس الاقتصاد المالمي على أساس الذهب الذي يحتكره البهود ، لا على أساس قوة العمل والانتاج والثروات الاخرى ، مسم احداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام كمي لا يستريح العالم أبسداً ، فيضطر الى الاستعانة بالمهود لكشف كروبه ، ويرضى صاغراً مفتبطاً بالسلطة المهودية العالمية .

(ط) الاستعانة بأمريكا والصين والمايان على تأديب أوربا واخضاعها (١).

أما بقية خطوط المؤامرة فتتكفل بتفصيلها البروتوكولات نفسها .

# ٣ – قرارات المؤتمر الصهيوني الاول واختلاس البروتوكولات :

عقد زعماء اليهود ثلاثة وعشرين مؤتمراً منسند سنة ١٩٥٧ حتى سنة ١٩٥١ وكان آخرها هو المؤتمر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ١٤ أغسطس من هذه السنة ، ليبحث في الظاهر مسألة الهجرة الى اسرائيل وحدودهــــــــــا كا ذكرت جريدة الزمان ( ١٩٥١/٧/٢٨ ) ، وكان الغرض من هذه المؤتمرات جميعاً دراسة الحطط التي تؤدى الى تأسيس مملكة صهمون العالمة .

أما أول مؤتمراتهم فكان في مدينة بال بسويسرة سنة ١٨٩٧ برياسة زعيمهم و هرتزل » ، وقد اجتمع فيه نحو ثلثائة من أعتى حكماء صهيون كافوا يمثاور. خمين جمية يهودية ، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود ، وكانت قراراتهم فيه سرية بحوطة بأشد أنواع

<sup>(</sup>١) انظر ختام البرونوكول السابـم .

الكتمان والتحفظ الاعن اصحابها بين الناس ، اما غيرهم فمحجوبون عنهـ ولو كانوا من أكابر زعمــــاه اليهود ، فضلا عن فضح أسرارها سراً ، وان كان فيا ظهر منها ما يكشف بقوة ووضوح عما لا يزال خافياً .

وصلت هذه الرثائق الى ألبكس ليقولا نيفتش كبير جاعة أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية وقدر خطواتها ونياتها الشريرةضد العالم لا سبما بلاده روسيا ، ثم رأى أن يضمها في بدي أسينة أقدر من يده على الانتفاع بهاونشرها ولد فدفعها الى صديقه العالم الروسي المخطيل الاستاذ سرجي نياوس الذي لا شك أنه درسها دراسة دقيقة كافية ، وقارن بينها وبين الاحداث السياسة الجاريسة بيهمئذ ، فأدرك خطورتها أتم إدراك ، واستطاع من جراء هذه المقارنة أن يتنبأ كن لها دوي هسائل في جميع العالم ، كا كان لها أثر في توجيسه تاريخه كان لها دوي هسائل في جميع العالم ، كا كان لها أثر في توجيسه تاريخه وتطوراته ، منها نبوءته بتحطيم القيصرية في روسيا ونشر الشيوعية فيهسا في العالم ، ومنها نبوءته بتحطيم القيصرية في روسيا ونشر المؤامرات والقلاقل في العالم ، ومنها نبوءته بتحطيم الخلافة الاسلامية العثانية على أيسدي البهود قبل تأسيس اسرائيل .

ومنها نبومته بعودة اليهود الى فلسطين وقيام دولة اسرائيل فيها ، ومنهسا نبوعته بسقوط الملكيات في أوربا وقد زالت الملكيات فعلا في ألمانيا والنمسا ورومانيا وأيطاليا . ومنها اثارة حروب عالمية لأول مرة في التاريخ يخسر فيها الغالب والمغالب معا ولا يظفر بمفاتها الااليهود . وقد نشبت منها حريان ، واليهود يهيئون الاحوال الآن لنشوب الثالثة ، فنفوذ اليهود في امريكا

لا يمادله نفوذ أقلبة ، ثم أنهم اهل سلطان في روسيا ، وهانان الدولتان أعظم قوتين عالميتين ، واليهود يجرونها الى الحرب لتحطيمها معاً ، واذا تحطيمتا ازداد طمع اليهود في حكم العالم كله حكماً مكشوفاً بدل حكمهم اياه حكماً مقنماً ، ومن نبودته أيضاً نشر الفتن والقلاقل والازمات الاقتصادية دولياً ، وبنيار . الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره اليهسود ، وغير ذلك من النبوءات كثير .

وأنا لا أتقول على الاستاذ نيلوس في كل ذلك لأضيف اليه فضلا ليس له ،
لانه كله مدون تفصيلا في المقدمة والتعقيب اللذين كتبها هو البروتوكولات ،
وها مترجمان في طبعتنا هذه ، وجميع ذلك يـــدل على احاطة الرجل خبراً
بحوادث زمانه ، وحسن دراسته للبروتوكولات وبعد نظره السياسي وفقهم
بالاجتماع .

#### خعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك : \*

وقع الكتاب في يد نياوس سنة ١٩٠١ ، وطبع منه نسخا قليلة لاول مرة بالورسية سنة ١٩٠٦ فافتضحت نيات اليهود الاجرامية ، وجن جنونهم خوفاً وفرعا ، ورأوا العالم يتنبه الى خططهم الشريرة ضد راحته وسمادته ، وعمت الملذابع ضده في روسياحتى لقد قتل منهم في احداها نحو عشرة آلاف ، واشتد هلمهم لذلك كله ، فقسام زعيمهم الكبير الخطير تيودور هرتول أبو الصهونية ، وتمريحي النهود في المصر الحديث يلطم ويصرخ لهذه الفضيحة ، وأصدر عدة نشرات يعلن فها أنه قد سرقت من و قدس الاقداس ، بعض الوثائق السرية التي قصد المخارها على غير أصحابها ولو كانوا من أعاظم اليهود ، وما البيود في المالم لشر النكبات ، وهب اليهود ، في كل مكان يملنون أن البرية كولات ليست من عملم ، لكنها مزيفة عايهم ،

والاحداث الجارية في العالم يومنذ ، وهذه الاتفاقات لا يمكن أن تحدث مصادفة لمسلحة اليهود وحدهم ، وهي أدلة بينة او قرائن اكيدة لا سبيل الى انكارها أو الشك فيها ، فانصرف الناس عن مزاعم اليهود ، وآمنوا ايانا وثيقاً أن البروتو كولات من علمم ، فانتشرت هي كا انتشرت تراجمها الىختلف اللهجات الروسة وانتشرت ممها المذابح والاضطهادات ضد اليهود في كل أنحاء روسيا حتى لقد قتل منهم في احدى المذابح عشرة آلاف ، وحوصروا في احيائهم كا قدمنيا .

واستقتل اليهود في الدفاع عن انفسهم وسمعتهم المهتركة ، وجدوا في اخفاء فضيحتهم أو حصرها في أضيق نطياق ، فاقبلوا يشترون نسخ الكتاب من الاسواق بأي ثن ، ولكنهم عجزوا ، واستمانوا بذهبهم ونسائهم وتهديداتهم ونفوذ هيئاتهم وزعمائهم في سائر الاقطار الاوروبية لا سيا بريطانيا لكي تضغط على روسيا دبلوهاسيا ، لايقاف المذابح ومصادرة نسخ الكتاب علنيا ، فتم لهم ذلك بعد جهود جبارة .

ولكن نياوس أعاد نشر الكتاب مسع مقدمة وتعقيب بقله سنة ١٩٠٥ ، ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خفية . لان اليهود جمعوا نسخها من الاسواق بكل الوسائل وأحرقوها ، ثم طبع في سنة ١٩١١ فنفدت نسخه على هذا النحو ، ولما طبع سنة ١٩١٧ صادره البلاشفة الشيوعيون الذين استطاعوا في تلسك السنة تدمير القيصرية ، والقبض على أزمة الحسكم في روسيا ، وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم ، ثم اختفت البروتوكولات من روسيا حتى الآن .

وكانت قـــد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ١٩٠٥ الى المتحف البريطاني British Museum في لندن ختمت بخاتمه ، وسجل عليهـــا تاريخ تسلمها (١٠٠ أغسطس سنة ١٩٠٦) وبقيت النسخة مهملة حتى حدث الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة ١٩٦٧ ، فوقسع اختيار جريدة المورننج بوست المستوعي في روسيا سنا الأمتاذ فكتور مارسدن ليوافيها بأخبار الانقلاب الشيوعي من روسيا ، واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية كانت الانقلاب الشيوعي من روسيا ، واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية كانت من بينها البروتو كولات التي بالمتحف البريطاني ، فقرأ النسخة وقدر خطرها ، ورأى – وهو في سنة ١٩١٧ – نبوءة ناشرها الروسي الاستاذ نيلوس بهذا الانقلاب سنة ١٩١٥ ، أي قبل وقوعه بائنتي عشرة سنة ، فعكف المراسل في المتحف على ترجمتها الى الانجليزية ثم نشرها ، وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك كانت الأخيرة و الخامسة منها سنة ١٩٢١ ( ومنها نسختنا ) ، ثم لم يجرؤ ناشر في بريطانيا ولا امريكا على طبعها بعد ذلك كما يقول مؤرج انجليزي معاصر هو التخصة دجلاس ريد في كتابه على الحركات السرية المعاصرة ، ودون أن نطيس القول في أسباب صمت الناشرين عنها – على مسا وضحها الاستاذ ريد – نتبين أصابع اليهود من وراء كل صمت مربب .

وفي سنة ١٩١٩ ترجم الكتاب الى الألمانية ، ونشر في برلين ، ثم توقف طبعه بعد أن جمت أكثر نسخه ، وكان هذا مظهراً من مظاهر نفوذ اليهوديسة في المانيا ، قبل انتصارها عليها بعد الحرب العالمة الاولى ، كا انتصرت عليها خلالها ، اذ كانت الاعيبها ودسائسها قد امتدت أثناء الحرب من الساسة الى قادة الجيوش والاساطيل بين الالمان ، وكانت سبباً من أكبر اسباب هزيمة الممانيا في تلك الحرب الضروس ، ومن أظهر آيات ذلك انسجاب الاسطول الالماني وهدو منتصر ظاهر أمام الاسطول الانجليزي في معركة جتلانه [Jutland Batt] (1)

<sup>(</sup>١) ممركة جنلاند اكبر ممركة جرية في اطرب المالمية الاولى ، وقعت بين الاسطول الالمانية الاولى ، وقعت بين الاسطول الالمانية بقيادة أمير البحار «شير » وقسد الانجابيزي بقيادة أمير البحار «شير » وقسد التهت بين الاسطول المحابزي ما ها اندياناتيجا بي و « كوين ماري » و كان الالاعب البهود نصيت بين من الاسطول الانجازي ما ها اندياناتيجا بي « و كوين ماري » و كان الالاعب البهود نصيب بمبير في الهزية المربية ، عقاباً منهم الألمان الذين أذلوم قبل ذلك ، ثم أمور جوا بعضهم من ديارهم ، ونشروا عدارة السامية أو البهودية لحطوم على المانيا ( انظر « موجز تاريخ الحوب العالمة الادلى » و كان الاعب المورب المائية الادلى » و كان الاعبرا عدارة المعرف المرب

وقد استشهد البريطان في مقدمة طبعتهم الخامسة للبروتوكولات على صحصة نسبتها الى اليهود وسعيهم وفق خططها ببيانات هذه المعركة ونقيجتها ، وارت كانوا قد بالغوا حين حماوا اليهود كل مسئوليات الحرب العالمية الأولى ومصرع روسيا وهزيمة المانيا وما اعقب الحرب من ويلات عاتبة ، شملت كل بقمة على هذا الكوكب .

ومع محاولات اللهود الجبارة اخفاء أمر البروتو كولات عن العيون انتشرت تراجمها بلغات مختلفة في فرنسا وإيطاليا وبرلونيا وأمريكا عقب تلك الحرب ، وعم انتشارها وأثرها في تلك البلاد ، ولكن سرعان ما كانت تختفي دائمًا من مكتباتها بأساليب محيرة حيثًا سطمت في الظهور ، ولقد نشرت مجسلة فرنسا القدية كتابا عنوانه و مؤامرة اليهود ، والى جانبه البروتو كولات ، فحساول اليهود منها ، فلما عجزوا بشتى أساليهم عن اقناعها أحرقوا مطبعتها .

ومن المتمدر أن نتتم رحلة هذا الكتاب العجيب في بلاد العالم بين الظهور والاختفاء . ولكنا نشير الى بعض وقائمه في بريطانيا لأننا بها أعلم ، وبقصه كتابها أوثق ، وهي مثل يدل على سواه ، وحسبنا هنا أن نصور قطرات مما سالت به اقلام كتابها حول البروتو كولات عقب الحرب العالمية الأولى التي صليت نيرانها معظم أمم العالم كبارها وصغارها ، وبددت في سعيرها كثيراً من كنوز شبابها . إخلاقها وعقائدها وروابطها وأموالها ، ولم يخرج منها سالما غائماً الالهود ، حتى رأى أحد كتاب البريطان ان الهتاف الصحيح يومئذ هو والبهودية فوق الجميع ، Jewry ueber Alles لا هتاف الغرور و المانيا فوق الجميع ، الذي جعلته المانيا شعارها أيام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا في الحوب السيمينية ( ۱۸۷۰ ) ومناداتها بملك بروسيا امبراطوراً على المانيا في حفل تتوجيعه بقصر فرسا في قلب فرنسا في حفل تتوجعه بقصر فرسا في قلب فرنسا في حفل تتوجعه بقصر فرسا في قلب فرنسا كالمنال هسينا الشعار نشيدها القومي وجعلته عنوانا له ، ولم يزل كذلك حتى قت هزيتها في تلك الحرب .

وقد نعى الكاتب البريطاني على أمته يومئذ مقاومتها الخطر الالماني الذي غلبته في تلك الحرب دون الخطر الهودي الذي أهملته وان كان أخفى وأكبر ، وكذالك وجه نظر أمته يومئذ الى الصلات القوية بين البروتو كولات الصهيونية وسقوطروسيا في أيدي البلاشفة — ومعظمهم من المهود - عقب مصرع القيصرية فيها سنة ١٩١٧ ، وقد أحدث سقوطها يومئذ من اللدي في آذان البشر ، ومن الروع في نفوسهم ما يحدثه منظر جبل يخر في بحر زاخر فيتتابع ارغاؤه وازباده ، وكانت بوادر الفظائم البلشفية اليهودية في روسيا تؤرق أجفان الأمم الحرة توجعا لشعبها الهائل المسكين الذي كان يتقلي في رمضاء القيصرية ، ويتفزز النجاة منها ، فوقع في جحيم الشيوعية اليهودية ، ولاح بعد ظهور البروتوكولات - ابان تسمر تلك الجميم بضحاياها - ان خططها تطبق في وحشية على ذلك الشعب المسكين ، وتعند ألسنتها سراً وجهراً الى سائر الشعوب الاوربية ولا سيا الشعوب الاوربية ولا سيا الراق القلاقل والفتن والاضرابات والاغتدلات للقضاء على كل قوة وطنية الزانانية فيها كي تخر ذلية مستماة تحت أقدام البلشفية اليهودية .

وكذلك تنب ، بعض الكتاب الذين قارنوا بين تلك الفظائ ع البلشفية والبروتو كولات (الانجيل البلشفية والمروتو كولات (الانجيل البلشفية لاحظوا بينها من توافق عجيب ، كما لاحظ كاتب انجليزي مناورات اليهسود للتشكيك في نسبة الكتاب اليهم ، ففند مزاعهم بججج كثيرة : منها ذاسك التوافق العجب بين نبوءات البروتو كولات في سنة ١٩٠١ وتلك الويلات التي رمى بها اليهود العالم كفتنة البلشفية اليهودية وغيرها من الفتن في روسيا وسائر الدو الاروبية ، ودعا الكاتب مواطنيه وسائر الأمم المسيحية الى الحذر من عقابيل هذه الفتنة الماردة الوحشية العمياءالتي أقاروها في أوربا ولا سيا روسيا، ولكن خطر البلشفية اليهودية ودسائسها وعنفها وخداعها وذهبها مكنت لها من الاستقرار في وكورها الجبار .

وقصر نظر بعض الساسة الاوربين يومئذ فظنوا روسيا بعيدة حتى ليسوعلى بلادهم منها خطر ، وقطن غيرهم من الساسة الى مكن الخطر ولم يخدعه ذلك البعد ، ولكن الشهوب الحرة كانت قد وضعت كل أصابعها في آذانها واستغشت ما بقي من ثيابها ، حتى لا تسمع نداء الحرب أو ترى ميداناً لها بعد انتصارها في الحرب المالميت الاولى التي استمرت نحو خمس سنوات حتى استنزفت معظم جهود الحاربين فيها غالبين ومغلوبين .

وهذه ترجمة نبذة لكماتب انجليزي نراها تلخض نظره الى مجمل هذا الموقف عندما كتبها في أغسطس سنة ١٩٣٠ ، قال :

« في مايو سنة ١٩٢٠ نشرت جريدة «التيمس » مقال عن «الحطر البيمودي » سمته « رسالة مقلقة : دعوة المتحقيق » . ومنذئذ بدأت جريدة « المورنج بوست » بمجموعة من المقالات في ١٢ يوليه تنشر « تحقيقاً » مضنياً جداً تحت عنوان « المالم المضطرب : خلف الستار الأحمر » . وقد سمى كاتبها البروتو كولات يومئذ « الانجيل البلشفي » وهي تسمية منسه بالفة الجدارة .

واليهود - سواء منهم المحافظون orthodox وغير الحافظين worthodox قد جحدوا بالضرورة صحة البروتوكولات ودعوها تزييقاً. غير أن المزيف - على فرهن تزييقها - لا بد أن يكون مزيقاً ممتازاً ، ولا بد أن يكون يهودياً ، فما من مزيف غير ذلك يحتمل أن يكون قادراً على تزييف النبوءات فيها فعسب ، فضلا عن أن يصورها تصويراً كاملاً أيضاً .

ان الوقائع ــ لسوء حظنا نحن الجوييم Goyem ( غير اليهود ) – يمكن أن تكون أي شيء ما عدا أنها مزيفة .

ولا يمكن أن يعجز أحد ، كما يقول كاتب التيمس ، عن أن يكتشف روسيا السوفمتية في البروتوكولات، كما أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن القوميسيرين السوقيت يكادون يكونون جميماً من البهود . ويضي الكاتب قائلا : « من يتأتي الاستخفاف بالحطة النبوءة . وقد أنجز جانب منها ؛ على حين ان جوانب أخرى منها في طريق الانجاز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجمة (١) لننسف ونستاصل التنظم السري لسيطرة المانيا على العالم لفير هدف الالتجد تحته خطراً آخر اعظم لأنه أشد خفاء ؟ هل تخلصنا ، بتوتير كل عرق في جسم وطننا من « سلام الماني Pax Germanica ) لغير شيء الالتتورط في « سلام الماني Pax Judacice » .

انه ليتحتم على كل بريطاني مخلص أن يظفر بهذا الكتاب ويدرسه في ضوء الأحداث الداخلية والحارجية . وعندند سيما شيئاً عن ماهية الخطر اليهودي Weish Peril وسيقرر لنفسه امكان الثقة باليهود – على أي حال – في حكم مة هذا الدطار أو أي وطن مسحى آخر »

## ه – استمرار المعارك حول البروتوكولات :

وليست هذه نهاية المعارك التي أثارتها البروقوكولات، وماكان لها أن تكون النهاية ، فقد استمرت المعارك حولها تضعف او تشتد في بريطانيا كلما ظهرت آثار العبث اليهودي بمصالحها ولا سها خلالاالهزاهز العالمية كالثورات والانقلابات والمجاعات والازمات المالية والسياسية والاجتاعية والفكرية ، فكانت الصحف التي ما ينجح اليهود في السيطرة عليها – وفي مقدمتها المورننج بوست والتيمس –

<sup>(</sup>١) يقصد الكاتب الانجليزي بذلك : مقاتلة الانجليز الانان طوال سنوات الحرب العالمية الاولى للتخلص من سيطرتهم على العالم ، وأن البريطان (أمته ) قد تخلصوا من مطامع النائيا، وتزيد هذا ولكتهم وتموا وأرقعوا العالم تحت سيطرة اليهود ، ومم أقوى واخطو من النائيا، وتزيد هذا أن البريطان قد وقعوا في الحيطاً نفسه في الحرب العالمية الثانية ، وأنهم مع المدول الحجري كروسيا وامريكا وقونسا قد مكنوا لليهود من تأسيس دولتهم «اسرائيل » قرادهم ذلك قوبا من أملهم في استعداد العالم .

تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتر كولات ، فتتجاوب أصداؤها في صعف أخرى ، ولم يهمل كتابهم ومفكروهم وساستهم أمرها فشاركوا فيها بكتبهم ومقالاتهم على السواء كما يخبرنا بذلك المؤرخ الانجليزي الجريء دجلاس ربعد صاحب كتاب و من الدخان الى الحتق ، في مجنّه عن الحركات السرية المعاصرة .

وقد ازدادت هذه الممارك حول البروتو كولات عنفا خدلال الحرب انمالية الثانية وفي أدبارها ، عندما حاول اليهود جهدم تسخير بريطانيا لاقامة دولتهم و السرائيل ، واجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سينا الشرقية في مصر ، مهدرين بذلك مصالح بريطانيا وصعتها وهيبتها ، وعائت العصابات الاسرائلية فساداً في تلك البقمة المقدسة : تقتل جنود بريطانيا الذين يحمونها ويمهدون السبيل لاقامة دولتها رغم أنوف البلاد العربية وغيرها ، ولم تقرق في التنكيل بينهم وبين العرب ، بل كانت تقتل من البريطانيين كل من تأنس منه تراخيا في تأييد سباستها الاجرامية ، ومن ذلك ، قتسل ارهابيين منها للورد « مون ، الوزير البريطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مع تلك العصابات في مطالبها الفاضحة الجاعة ، وتعرضت مصر بقتله لكارثة لم يكن يعلم مداها الا الله لو لم يقيض للشرط في مصر القبض على الارهابيين القاتلين .

وقد أثار تقتيل العصابات الاسرائيلية البريطانيين عسكريين ومدنيين ، ونسفها لمنشآتهم وعدوانها على مخازن أسلحتهم وذخائرهم - غضب كثير من أحرارهم وفيهم الساسة ذوو السلطان في الحكم كالوزراء وأعضاء البرلسان ، ولكتهم أمام نفوذ الصهيونية العالمية في أوربا وأمريكا خابرا في القصاص من العصابات الاسرائيلية وفي وقف نشاطها المدمر ، لا ضد العرب فعسب بل ضد ضحاياها من رجاهم واملاكهم ، بسل خابوا في وقف مساعدات حكوماتهم المتوالية لتلك العصابات التي ما كانت لتستطيع بغير هذه المساعدات ان تتادى في عدوانها عليهم وعلى العرب ، لكن توالي المساعدات هو الذي مكن لتلك العصابات في عدوانها الى حين قمام اسرائيل وفعا بعده حتى الآن .

وسواء أكان الحافز لمؤلاء الكتاب الأحرار وغيرهم في بلاد العالم هو الفيرة القومية أو الدينية أو نحوها أم الفيرة الأنسانية وهي أنبل واكرم فانهم يقدمون تتاتج دراساتهم الوثيقة أمام الميون المقترحة وأمام العيون التي يقمضها الجهل أو اللغة أو الهرى على السوء ، لتبصر الجييم التي أعدها اليهود لسائر أمم المسالم يأديانها وقومياتها وثرواتها ونظمها ان قدر لهم السيطروا عليها ، ولتبصر الويلات التي يعدونها لها في الطريق نحو تلك الخاتمة ولو لم يتمكنوا من اسقاطها في هذه الجعم .

ومن دراسات هؤلاء الكتاب الاحرار هناك مقالات صحفية (١) وفصول

<sup>(</sup>١) كثير من هذه القالات نشر في الصحيفتين البريطانيتين المورننج بست والشيمس ومسمن أمثالها عندنا القالات التي نشرتها مجلة « الرسالة » و «المقتطف» في مصرنحو سنة ١٩٤٨ الأستاذ العلامة المرحوم نقولا حداد .

من كتب(١١)، بل لقد ظهرت كتب خاصة (١٦) بتوضيح خطط البروتوكولات واهدافها ووسائلها معززة بالشواهد الكثيرة من الفتن العالمة وتصريحات قادة اليهودية المقدسة الكنوراة والنامود ثم فتاوى حكماء (حاخامات) اليهود وصلواتهم وتعلماتهم التي تحفظها دفاترهم وصحفهم وسجلاتهم في المدارس والمعابد والحزائن

وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسية الا انتهت حياته بالاغتيال أو بالموت الطبيعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في وسيلة ، وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترجمته ، ومن ذلك أرب جريدة « الاساس » – احدى جرائدنا المصرية – تحكنت في سنة ١٩٤٦ من الحصول بوسية صحفية على نسخة للبروتوكولات مكتربة بالآلة الكاتبة لقاء ثمانين جنها ، ودفعت بالمستغة الى الاستاذ (أ.م) أحد المترجمين فيها، وطلبت يمنعة بتاها كاف لاغرائه ، فأحجم عن ترجمها برهة ، بعد أن يلئمة تلك الشائعة وسأل عن صحبها أديبا كبيراً فينا فلم يكذبها الأديب الكبير، بل قابله بالابتسام والدعابة في الجواب عما سأله . وقد لقيني ذلك المترجم يوما إلي ورار « الاساس » سنة ١٩٤٢ وأبلغني هذا كله ، فلما علم انني فرغت من ترجمة البروتوكولات ، وأني سأنشرها تباعاً في و بجلة الوسالة » حذرني كثيراً ، فلما البروتوكولات ، وأني سأنشرها تباعاً في و بجلة الوسالة » حذرني كثيراً ، فلما

<sup>(</sup>٧) من أوفى هذه الكتبني تحليل البروتوكولات ومقارنتها بأقوال زعماء اليهود والاحداث الجارية كتاب للستر جون كريج سكوت ظهر بالانجايزية سنة ١٩٥٪ أي بعد ظهرر طبعتني العربية بسنوات ، وقد ترجم كتابه الى العربية في مصو سنة ١٩٥٧ ، ونشرته « دار النصر » بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا .

رأى اصراري لقبني « الشهيد الحي » وكرر نصيحتي بالحذر(١).

### ٦ - ندرة نسخ الكتاب ووسائل اليهود في منع تداوله :

من أجل ذلك وغيره كانت نسخ الكتاب اليوم قليلة ، بل نادرة مفرطة الندرة ، وحسبك من كتاب صفحاته مائة أو دونها من القطع المتوسط تبساع نسخته مكتوبة على الآلة الكاتبة لقاء ثمانين جنبها كما أشرنا هذا ، وقد أخبرني

(١) نبيح لانفسنا التصريح باسمه بعد أن صرح هو بهذه القصة ، فنقول : أنه أخونا الاديب الفاضل الاستاذ البس مفسور المحرر يحريدة هر الاخبار» ورئيس تحرير جهاد هالجياري البروم، وقد أشار أي ذلك بعد ظهور طبعتنا هر الاخبار» يوم اللاثاء ١٠٠٠ م. ١٠٠٠ تروي كولات حكماء ١٩٤٧ كنت عروا في جريدة هر الاساس » وكلفتني الجريدة برجية هر بروي كولات حكماء صهون » وهذه البرود و ولا تعلى الا للبهود فقط، ولا تبلغ في الكتباب الربية عند اللبود ، ولا تعلى الا للبهود فقط، ولا أو أم فنه المبروية كولات أي على الآلة الكاتبة صحفي المائي احم» هرفري كامتري مجور الآل صعيفة هر در أريت » الالمائية التي تصدر في مصر، وفهمت في ذلك الوقت أنه سرق كتاب السروية كولات أنه سرق كتاب السروية كولوك من حكمته الحافية .

وبدأت اقرأ الكتاب ، وأجد أن كل الذين ترجموه في انجلترا وفرنسا واسبانيا والطالبا قسد قتاوا جميماً ، وأن الصحف التي نشرته قد نسفت ، لان اليهود حريصون على ان يظل سواً . وترددت قليلا ... ثم كتبراً ... وسالت المقاد عن صحة هذا الكلام فايده ضاحكًا ، ولم أقمم في ذلك الوقت على كان المقاد جاداً أو ساخراً . وقرأت كتاباً للصحفي الالمافي «كوثراه مامبرن » عن « الأعم هتلر » وجاء في الفصل الاول من هذا الكتاب أن فيلسوفه < دورتبيز ع » قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على يود المافيا وأبادهم جميعاً .

ووجدت للكانب معنى آخر ... وفكرت في ترجمته ، ولم أكد أبدأ في كتابة القدمة له حتى عوقت أن أديباً آخر هو «خليفة التونسي » وقد فرغ من ترجمته ... وحمدت الله . وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ أنس خالص نصحه واشفاقه وصواحته . ولا أنسى أن اشكر له أيضاً جملته الإخيرة هذا ورحمدت الله بكل معانيها الظاهرة والحافية ، صواء منها الطبيةو... الطبية أنشاً . وأقول ما قال شاعر قدي يناجي نقسه أمام خطر كهذا :

« فان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا فاني اخالك ناجيا »

أحد (١) سفرائنا المصريين في أحد الأقطار الشرقية الآن – اثناء اجتماعي به في دار مجلة « الرسالة ٢١ » حين كنت أنشر فيها بعض فصول الكتاب – أنه اشترى نسخة فرنسية قديمة مستعملة بأثنى عشر جنبها مصريا اثناء اقامت في فرنسا ، ونشرت مجلة «روز اليوسف» المصرية في عددها ٢٩١١ في ١٩٥١//٢٨ في مقالة عنوانها « روز اليوسف تحصل على أخطر كتاب في العالم » وقد صدرت خطير « الخطر اليهودي : بروتر كولات حكماء صهبون » دفعت ثناً له خمائة جند . . ولعل هذة النسخة التي حصلت عليها الجهة الرسمية هي الوحيدة الموجودة في العالم ، ومع حذف المبالغة التي توحي في الشرق ، واحدى ثلاث نسخ موجودة في العالم، ومع حذف المبالغة التي توحي بها المهنة الصحفه في هذا الخبر تبقى حقيقة مؤكدة هي ندرة نسخ الكتاب بسبب نفوذ الصهونية العالمية وأنصارها ، وبتوقى الناس غضبهم وغضبها في بلاد العالم.

كما عرفت من موظف كبير في جاممة الدول العربية ( الاستاذع . خ ) — اثناء اجتماعي به في دار مجلة و الرسالة » — أن خلاصة لهذا الكتاب في صفحات طبعت بالعربية في سورية ، فبيعت كل نسخه من الحلاصة بنحو جنيه مصري ، وقد تطوع صاحبها بنسخها لتباع ويرصد ثنها معونة لجمعية خيرية هناك ، ومبلغ علمي ان هذا الكتاب لم يترجم كله ترجمة عربية امينة وافية قبل ترجمي هذه ، وأنه — كا قبال المؤرخ الخبير المستر دجلاس ريد — لم يجرؤ ناشر في أوربا ولا أمريكا على طبعه بأي لفة منذ سنة ١٩٣١ .

وما تعرض انسان لترجمة الكتاب ونشره الا تعرض للحملات العنيفة من الصهيونيين وصنائعهم ، وعندما شرعت في نشر البروتوكولات في جريدة «منبر

<sup>(</sup>١) هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وكان يومنذ سفيرنا في المملكة العربية السعودية . '

الشرق(١) ، بدأت صحيفتان فرنسيتان (٢) يهوديتان تصدران في مصر تهاجمانني وتتهانني بتهم عدة ، ولم أتتبح هذه الحلة ، ولا أهمني أمرها ، اذ كنت انتظرها فلما جاءت على موعد لم تفاجئني مجديد .

وقد اشرت قبل ذلك الى ارس اليهود كانوا يطعنون في نسبة الكتاب اليهم منسنة نشره نيلوس لأول مرة بالروسية سنة ١٩٠٢ وانهم كانوا - أين طبع ، وبأي لغة طبع - يحاولون جع نسخه منالاسواق بكل الطرق الحلال والحرام، وكانوا يحملون الحكومات على مصادرته كما فعلوا في روسيا ، وقد ثاروا عندما نشر بالانجليزية وأخذت الصحف البريطانية تكتب عنه ، فاستمانوا بانصارم على التدخل لمصادرته فأبي الوزير ذلك ، وحجته أنه لا يملك حق مصادرته ، ثم وضح النواب الثانوين أن عليهم ان يلجأوا الى القضاء اذا كانوا يون الكتاب غنلقا على اليهود ، فأفحم الثوار من النواب المتحسين للصيونية ، وبعد هسنه الحمية التي مني بها وكلاؤهم في بجلس العموم لم يجسد اليهود مقراً من شراء نسخ المكتاب ، ثم شراء ضائر ذوي الافكام الموجاء بالمال والنساء وغيرها لايقاف الحلات ضده بثلها ، كا لجأوا الشتم والسباب البذيء وهكذا كانت خطتهم معي منذ نشرت البروتو كولات في « منبر الشرق » .

وهكذا فعلوا أيضاً في فرنسا عندمــــا أعلن عن قرب صدور الكتاب ، وضغطوا على الحكومة الفرنسية لتصادره ففشلوا ، واحالتهم على المحاكم ، وكانوا في كل بلد الا سويسرا يتجنبون رفع الأمر الى المحاكم ، ، لأن القضاء لا بد ان يدمغهم بكل ما في البروتر كولات من نحاز وفضائح ، وهذا ما يصرون على

<sup>(</sup>١) نشرت تباعاً فيها مقدمه في أربع مقالات في الاعداد ٦٦٦ - ٦٥٣ من ٢٤ فرفير سنة ١٩٥٠ لل ١٠ أغسطس سنة ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) ها مجلة La Lanterneفي ۲-۳، Actualiteé ،۱۹۰۳-۱۲-۰۰۴ في ۲-۰۰۹۰ و الاعداد التالية .

تجنبه ، وهناك وسائل سوى ما ذكرناها من النساء والاموال يلجأ اليهــا اليهود لمنع الكتاب من التداول ومنع تأثيره ، أو حصره في أضيق نطاق .

من هذه الوسائل مسا تقرره بروتو كولاتهم وكتبهم المقدسة : كالتهديد والارهاب والقتل غيلة للتخلص من كل عدو خطر ، وامامهم في هسذا نبيهم موسى كا تصوره لهم التوراة ، فانه حين رأى مصرياً وعبرانياً يقتتلان النفت هنا وهناك و فغا لم يجد أحداً فتله وطمره في الزمل » وهذا المثل – في كتاب شريعتهم المقدس – بوضح لهم الطريق الذي يتخلصون به من كل اعدائهم ، وعن هذا الطريق الرهيب اختفى أو اغتيل كثير من ذوي الأقلام الحرة الذين لم تنجح الأموال والنساء والمناصب والتهديدات في استالتهم الى صف اليهود، أو في وقف حملاتهم عليهم . وهؤلاء الأحرار كلهم او كثير منهم اختفوا او اغتيلوا او ماتوا طبيعياً ولكن في ظروف غريبة وطرق مرببة تستمصي على الفهم .

## اقسام الكتاب وعنوانه (۱) :

لاحظ الاستاذ نيلوس في مقدمته التي نقلناها عنه هنا ان أقسام هذه الوثائق «ليست مطردة اطراداً منطقياً على الدوام» ونزيد على ملاحظته، أن موضوعاتها متداخلة، فلم يتناول كالبها كل موضوع على حدة في بروتوكول او اكثر، ولم يضعه موضعه المناسب، بل انه وزع بعضها اعتسافاً في مواضع متعددة ألادنى ملابسة حيناً ولغير مناسبة حيثًا آخر .

<sup>(</sup>١) هذه الفصلة السابعة من زيادات الطبعة الثانية .

فاصل بثلاثة نجوم (\*\*\*) حيناً او لا فراغ ولا فاصل وان دل عليه استثناف الكلام في موضوع جديد .

كما لم اجد عنواناً لكل بروتو كول يدل على موضوعه او موضوعاته ، ونظن 
- والظن لا يغني من الحق – ان المترجم الانجليري كان كمادة القوم محافظاً على 
التقسيم الذي وجدد في النسخة الروسية الى نقل عنها ، وهي نسخة من الطبعة 
الروسية الثانية ه ١٩٥٠ ، كان مترجها وغشرها الاول في العالم هو الاستاذ نيلوس 
كما اشار الى ذلك والبريطان، في مقدمتهم للطبعة الانجليزية الحامسة التي نقلناها 
هنا أيضاً .

ولوثائق كتابنا هذا عنوانان اقدمها هو « بروتو كولات حكماء صهيون Brotocols of Learned Elders of Zio عرفت به الوثائق في جميع اللفات، وتكاد لا تعرف بغيره حتى في اللغه الانجليزية التي اضافت الله عنوانا آخر اقل شهرة.

وواضع هذا العنوان الأقدم الأشهر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي نيلوس اول ناشر لها في العالم ؟ كا تدل على ذلك مقدمته لطبعتها الروسية الثانية التي ترجمناها هنا . وعلى ذلك تدل أقوال اخرى لمن اهتموا بدراسة البروتو كولات وتاريخها ونقدها او الدفاع عنها ، وبعض هذه الاقوال للاستاذ نيلوس ايضاً .

وهذا العنوان ( فيه نظر ) كما كان يلفظ اسلافنا من العلماء المحقين في تحديدهم لمعاني الالفاظ أو الآراء الغامضة حتى لا تختلط على الاذهبان . فقد غمض معنى ( بروتو كول ) على بعض المترجين فأخطئوا فهم حقيقة الوثائق ونظامهها ) وأوقعوا معهم بعض القراء والدارسين في هذا الخطأ . وبيان ذلك أن كلمة ( بروتو كول ) تعنى أحيانا ( محضر جلسة ) فلما سمى الاستاذ نيلوس هسذه

الرئانق (بروتوكولات) ظن بعض المترجن أن طائفة بين كبار زعماء الصهبونية في الدرجة الثالثة والثلاثين في جهاعة الماسونية اليهودية – كما وقعت الوثائق –قد التمروا في عدة جلسات ، وبعد المنافشة انفقوا خلالها على عدة قرارات منها هسنده الوثائق ، فصح أن تسمى « بروتوكولات » كما سماها نياوس مسع التجوز الكثير . ومن هنا ترجم بعضهم عنوانها بما يدل على ذلك ، ومن تراجمها في العربية كلمة « قرارات » . العربية كلمة « قرارات » .

وليس الأمركا فهم هؤلاء الترجين ومن تبعهم في هذا الخطأ أذ ليس في الوثائق أدنى اشارة الى ذلك ، ولا في قراءتها الفاحصة ما يرحي الى الوعي شيئاً منه بمل يرحي هذا بما وعى منها الاستاذ نياوس وذكره صراحة في مقدمته إذ قال : ( نحن لا نستطيع أن نففل الاشارة الى أن عنوانها لا ينطبق تماماً على عنواتها لا ينطبق تماماً على متابط المهابية فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات minutes of meetings بل هي تقرير وضعه شخص دو نفوذ ، وقسمه اقاما اليست مطردة اطراداً منطقياً على الدوام ، وهي تحملنا على الاحساس بأنه جزء من عمل أخطر وأهم بدايته مفقودة ، وان كان أصل هذه الوثائق السالف ذكرها ليعبر هنا بوضوح عن نفسه » .

ويبدو لنا أن الاستاذ نيلوس مصيب في هذا الرأي، فالوائتي ليست مضابط جلسات كا تدل عليها كلمة وبروتو كولات، التي اختارها اسما لها فاوقع بتسميته كثيراً من القراء في الحظاً ، ولكن الونائق محاضرة طويلة ألقاها زعيم موقر المكانة على جاعة من ذوي الرأي والنفوذ بين اليهود ليستأنسوا بمضامينها تقريراً وتنبؤا فيا هم مقدمون عليه بعد ، حتى تقوم مملكة اسرائيلية تتسلط على كل العالم ، ويظهر أن المحاضرة قد ألقيت في أكثر من جلسة كما تدل فاتحة البروتو كول الهاشر الذي يبسداً هكذا واليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل... ، ، ، وفاتحة البروتو كول العشرين ، اذقال و سأتكلم اليوم في برنانجنا المالي الذي تركته الى نهاية تقريري لأنه أشد المسائل عسراً ... ، » واذا اعتبرنا هذا أمكنا الظنبأن الوثائق محاضرة ألقيت في ثلاث جلسات: ألقيت في أولاها البروتوكولات التسعة الأولى ، وألقيت في الجلسة الثالثية البروتوكولات الخسة الختامية ( ٢٠ – ٢٤) التي بسط في معظمها البرنامج الحالي ، ولخص ما سبقه ، ثم وضع نظم الحكم في الدولة العالمية المنتظرة .

وقد لاحظت ذلك في قراءاتي الاولى للوثائق ، فلما أددت ترجمتها حرت طويلا في ترجمة حرت طويلا في ترجمة احرت المعاجم ومطالعاتي الكثيرة وفقهي بلغتنا ، كما سألت كثيراً من رواد الفكر والنرجمة عندنا فلم أسترح الى كلمة مما سمعت في ترجمتها ، وكانت أمامي كلمات كثيرة مثل «قرارات» و «مقررات» و «محاضر» و «مضابط جلسات» ونحوها فعدلت عنها جميعاً وأبقيت على أصل الكلمة معربة وآنسني منها كثرة استعالها بميننا في المداولات السياسية على الألسنة وصفحات الجرائد والمجلات .

وكانت حيرتي أيسر في ترجمة Learned Elders التي تعني العارفين من أكابر السن ، فترجمتها « شيوخ » كما ينبغي للعناوين من اختصار ، وتحت عنوان «يروتو كولات شيوخ صهيون» نشرت أوائل الوثائق في مجلة «الرسالة» ثم نشرتها كاملة في مجلة « منبر الشرق » بعد توقف الأولى عن اتمام نشرها (١١) .

<sup>(</sup>١) كانت ه الرسالة a قد رسبت بنشرها من قبل . ثم زاد ترحيبها بعسد أن طلب ذلك منها الاستاذ الرسوم عبد الوهاب عزام في المرة الرحيدة التي النقيا به فيها، وكان ذلك في دار الرسالة بوسنة بعد توقف النقسر ، و به يسته ذلك النزسية بنشر شي، و لولا ذلك لما عدلت عن نشر الروائق في عبلا مشهورة يطالهما الحاصة الى مجلة مغمورة معالم قرائها من السامة ، وكانت الاول الوب الي الد كنت يومنذ اشارك في خورها ، ولم اشارك قط في الثانيسة الاقبل إعام وذلك حين اخذ مني مواسلها في احد القالم الصعيد حيث كنت اعلى - كواسسة سجلت قبها بعض خواطري فنشرها تدعية لجلته وتسجيلا عشا لحذه الخواطرة وعليها بين كراسات امتالها في المتالها أم تل مطوحة عن خواطري مع غيرها من كتبي ودواوين الخيطوطة كانها المؤتي في ظالت القبور .

ولكني عدلت عن كلمة «شيوخ» التي اخترتها أولاً ، وعن كلمة «عقلا» ) التي اختراها أولاً ، وعن كلمة «عقلا» ) التي اختراها مترجم مجلة «روز اليوسف » حين أشار الى عثور حكومتنا على نسخة من هذا الكتاب مع أنناكنا قد فرغنا من نشر وثائقه كلها في ومنبر الشرق» وعدلت عن كلمة «مشيخة » التي اختسارها أديب عندنا كبير » ورددها في مقالاته وأحاديثه الاذاعية في حملاته على «السهبونية العسالمية » ، وآثرت كلمة «حكما» لأنها أوفى دلالة من كلمة «عقلا» ورأوقع من الكلمتين «شيوخ» و «مشيخة » وأولى أن لا تختلط بما نلقب به للتوقير علماءنا المسلمين بين رجال سائر الأدمان .

1/2°

وهذا الدران « بروتو كولات كُيّاه صيون ، هو الذي شاع ترجمة لعنوان الوثانق بعد أن طبعناها كتاباً ، وفساض صيته بين قراء العربية ولاسيا الساسة والأدباء والمفكرين ، حق ال هيئة من هيئات الدعاية والنشر اختارته عنواناً لهذه الوثائق حين طبعتها ، بعد أن ادعت أنها ترجمتها عن أصل فرنسي، وأخذت من ترجمتنا فقراً كاملة بحروفها وبدايتها ونهاياتها ، بل تصحيفاتها المطبعية ، وكان عنواننا عنوان غلافها ، بغد أن نسيت الهيئة النشيطة الواعية أنها وضعت الكتاب من داخله عنواناً آخر هو « بروتو كول حكياء صهون ».

وأما العنوار. الثاني للوثائق ــ وهو دور الأول شهرة ــ فهو والحطر البهودي ، وواضعه هو الأستاذ فكتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست اللمدنية ، وهو الذي ترجم الوثائق من الروسية الى الانجليزية ، وأضاف لها هذا العنوان الى عنوانها الأول وقدمه عليه في طبعته ، وكتبه بجروف أكبر ليزيده تنويها ، وقد اتبعناه نحن في ترجتنا العربية عنه ، لا لمجرد الأمسانة في النقل فحسب بل لأن الكتاب في تقدرنا جدير بالعنوان أيضاً .

 غيره من الهذاة الهازلين الذين يتماطون السياسة ودراسة النظم الاجتاعية وأولح كات التاريخية ظلماين ، ودن فقه بفلسفة التاريخ والبواعث الحقية من وراء لتياراته المحلية والعالمية ، فيها يكن من تبرئة سائر اليهود من مشاركة الصهيونيين أصماعيهم لفرض سلطان اليهودية محلياً أو عالمياً فلا شك أن هؤلاء الإبراء على والمساعدة التي لا تعرضهم لنقمة الأمة التي يعيشون فيها ، ولنقية الحكومة التي يخصعون لسلطانها ، ولا شك أن الحركة الصهيونية تستفيد من كل يهودي في العالم يطريق مباشر على هواما وهواه ، وبعض هؤلاء قد يخالفها من كل يهودي في العالم خططها أو وقت تنفيذها ولكنه لا يخالفها أبداً في الغابة التي تمليها عليه شريعته المحتوية لو لم تكن هناك حركة صهيونية ، وليس من المنتظر أن يخذ لها عام يذبعني الحن، أو تختلف بواعثه في مساعيه وأعماله عن بواعثها ، وهذه البواعث عندنا أهم من الوسيلة والغاية لأنها هي التي تحدد الوسائل والغايات وتدبر لها ما يذبغي مسعدات .

واذا لم يفعل البهودي ذلك من جانب الايمان بالحركة الصهبونية أو بشريعته الموسوية فمن جانب الغيرة القومية التي لم تخل منها نفس يهودي في أحلك العهود ولا أشدها اشراقيً ، وقد تجد البهودي ملحداً منكراً لكل دين، بل منكراً لكل أساس ديني في الحياة ، وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصهبونية ، ومن هؤلاء العكلامة الخايفة ماركس نورداو الذي كان ملحداً بجاهراً ينكر كل أصل غيبي للدين وللأخلاق أيضيًا، وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين للجركة الصهبونية ومن أقوى دعاتها بقامة ولسانه ، بل كان داعبتها في كل مساكتب وخطب ظاهراً وباطنساً حيث أراد ذلك وحيث لم يرده بحكم نوعته البهودية المرودية المرواة ماثوراته وأسلوب حياته جعماً . وهي ناضجة على كل آثاره الفكرية بلا خفاء .

وإنه لمن الافراط في الجهل والغفلة والهوى أن يخطر على عقل قابل للفهم أن

يوديا يتمنى خلصا خيبة الحركة الصهيونية أو فشلها ، مهما يخالفها في خططها أو مراحلها أو رسائلها أو مواقيتها ، وأبعد من ذلك في الشطط أن يستريح عقل الى أن يهوديا يسمى خلصا لمقاومة الحركة الصهيونية بقسله أو لسانه أو نفوذه أو ماله وأن رآء يغمد سيفه في قلب فرد أو هيئة من اتباعها أو التباع حركة سواها ، ومها يتماد اليهود أو يتفانوا طوعاً لما رسخ في نفوسهم من البغضاء والضراوة بالشر فلا اختلاف يغنهم على من يكون الشحايا ، والشحايا م أنسا وأنت من الأيمين الذي حرمهم الله شرف النسب اليهودي فأنهم يرون أنهم وحدهم وشعب الله أختار ، ومن عدام و أشباء ، هي ملكهم وحدهم يتصرفون فيها على ما التوراة على ما بشاون دون قيد الا مصلحة اليهود الحاصة ، فهكذا تملي عليهم التوراة والتلمود ونصائح سائر الائمة يينهم والزحاء .

ومن أعجزه فهم ذلك لم يعجزه التصديق بأبعد المستحيلات ، وهو غير قابل لأن يفقه شيئًا في الجالات السياسية والاجتاعية ولو كان من العلم بغيرها في أعلى مكان ، وإن أمة يكون لمثل هذا الآدمي المسكن يد في تصريف شئونها العليا – لا سيا خلال الآزمات – لهي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة ، ومصيرها لا شيا لنقاء وما هو شر من الفناء ،

## ٨ – الناس يهود وجوييم أو أمم :

قديماً قسم الرومان الناس قسمين: رومانا وبرابرة، وقسمهم العرب قسمين: عربا وعجماً ، وقسمهم اليهود منذ خمسة وثلاثين قرناً قسمين: يهوداً وجويم أو أيماً وأي غير يهود » . ومعنى جويم (١) عندهموثليون وكفرة وبهائم وأنجاس. وإلىك السان:

<sup>(</sup>١) المهود في بلاد المغرب يسمون غيرهم هناك «جوبيم» وحتى الآن والمفرد (Goy اي القوم او الأمة ( لغير المهود ) ويجمع في الانجليزية احياناً على طريقتها بزيادة S فيقال (Goys) ويجمفها احيانابطريقة اخرى فيقال جوابيم Goyem بزيادة باه وسيم حسبالطريقة والنطق:

يعتقد اليهود أنهم شعب الله الختار وأنهم ابناء الله واحباؤه (۱٬ ) وانسه لا يسمع بعبادته ولا يتقبلها الا لليهود ، فغيرهم اذن جويم › أي عباد أوان أو وثنيون ، مها يكن الاله الذي يعبدونه . واليهود وحدهم لهذا السبب هم المؤمنون فغيرهم إذن جويم أي كفرة . واليهود يعتقدون حسب أقوال التوراة والتلهود انفوسهم وحدهم خاوقة من نفس الله وأن عنصره من عنصره › فهم وحده أبناؤه الاطهار جوهراً › كا يعتقدون أن الله منحهم الصورة الشرية أصلا تكرياً لهم على حين أنهم خلق عبره و الجويم » منطينة شيطانية أو حيوانية نجسة : ولم يخلق الجويم الا لخدمة اليهود ، ولم ينحهم الصورة الشرية الا عاكاة للبهود › ولم ينحهم الصورة الشرية الا عاكاة للبهود › لكي يسهل التمامل بين الطائفتين اكراماً للهود › اذ بغير هذا التشابه الظاهري مع اختلاف المعتمرين لا يكن التفام بين طائفة السادة المختارين وطائفة المبيد من المنتقد بن ، ولذلك فاليهود أصلاء في الانسانية › واطهار بحكم عنصرهم المستعد من عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل ، وأنجاس لأن عنصرهم الشيطاني أو حيوانات عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل ، وأنجاس لأن عنصرهم الشيطاني أو الحيواني أصلا لا يكن ان يكون الانجال.

وكان الرومان والعرب ووبعض الآريين في العصر الحديث ، يفضلونأ نفسهم على غيرهم ببعض المزايا العقلية والجسمية ، ولكنهم يعتقدون أن البشر جميعـاً من أصل واحد ويرون لغيرهم عليهم حقوقا يجب أدبيا أداؤها له ، ويلتزمون

المهريين كما يجمع الاسم في الموربية جمع مذكر سالما بريادة ياه ونون فيقالمعملم ومعلمين او بزياةميم في الجمع على صيغة المقرد مع الضائر فيقال : عليك وعليكم ، وقد وضغا كلمة أمم وأمين وأمي مقابل كله Gentiles ( اي الجوبيم ) ابتاعاً للرجمي العهدين القديم والجديسد الى العربية ، وبراد بها غير اليهود ، وأرى ان كلمة أميين القرآئية ( انقرار الآية القرآئية عن عدم ) توصي معنى جريم و Gentiles خر أداء ، ولكتنا وجدناها كله مشتركه قليلة التداول بهذا المعنى في كتاباتنا المعاصرة فتركناها هنا .

 <sup>(</sup>١) أشار الذرآن الى هذه العقيدة اليهودية الهمجية رود عليها نقال: « وقالت اليهود ... نحن ابناء الله وأحياؤه ، قل فلم يعذبكم بدنوبكم ، بل انتم بشر بمن خلق ينفو لمن يشاء ويعذب من شاء ... »

في معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائع الكريمة . فهم \_مها علوا وأسرفوا في النفرقة \_ لا يتطرفون تطرف اليهود في النمالي على غيرهم وقطع ما بينهم وبينـــه من مشاركة في أصل الحلقة والمزايا البشرية العامة .

لكن اليهود \_ حسب عقيدتهم التي وضحناها هنا \_ يسرفون في التعـالي والقطيعة بينهم وبين غيرهم الى درجة فوق الجنون ، فهم يعتقدون أن خيرات الأرضالعالم، أجمع منحة لهم وحدهم من الله ، وأن غيرهم من الأنميين أو «الجويم» الأمميين كالبهائم وان الآداب التي يتمسك بهــا اليهود لا يجوز ان يلتزموها الا في معاملة بعضهم بعضاً ، ولكن لا يجوز لهم ، بل يجب عليهم وجوباً اهدارها مع الأميين ؛ فلمــــم أن يسرقوهم ويغشوهم ويكذبوا عليهم ويخدعوهم ويغتصبوا أموالهم ويهتكوا أعراضهم ويقتلوهم اذا أمنوا اكتشاف جرائمهم ، ويرتكبوا في معاملتهم كل الموبقات ، والله لا يعاقبهم على هذه الجرائم بل يعدها قربــات وحسنات يثيبهم عليها ولا يرضى منهم الابها ، ولا يعفيهم منا الا مضطرين . الاستثناس ، لا لندينهم ولا لنبرهن على عقيدتهم به ، لعدم اعترافهم بالقرآن ، جاء في سورة آل عمران : « من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده اليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده اللك الا ما دمت علمه قائمًا : ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل » • أي لسنا ملتزمين براعاة أي شريعة كريمة مع الأميين ﴿ غير اليهود ﴾ .

# مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمائمهم:

ولا يستطاع ، الا في كتاب ، مقارنــة كل فكرة أو نص بمثيله في كتبهم المقدسة كالعهد القديم والتلمود ، وفي أقوال زعمائهم المعترف عندهم بصدورهـــــا عنهم ، وقرارات ربانييهم الحمفوظــة في السجلات Archives الاسرائيلية التي تدل على أن الدروس التلمودية التي يمكف اليهود في كل زمان ومكان على در استها في مدارسهم ومجامعهم ليلا ونهاراً ــ لا غرض من ورائها الا السير عليهــــا في الحياة اليومية .

وكلها توجب على اليهودي أن يستحل في معاينة غيره كل وسيلة قبيعت خلاسرقة والخداع والظلم والفش والربا ، بل القتل أيضاً كا فعل موسى حسب تصويراتهم وتلودهم حين قتل المصري في أناة وبصبرة مستحلا دمه ، بل أن تصويراتهم وتلودهم و تربان الم الله يرضيه ويثيب عليه ، لأن الأمميين أعداء لله واليهود ، وهم بهائم لا حرمة في قتلهم بأي وسيلة ، ويعجب الناس من كلمة لديزائيلي رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعين سنة نصح الانجليز أن يتخدوها قاعدة ذهبية لسياستهم مع الشعوب لا سيا المستعمرات ، اذ قال لهم : « لا بأس بالغدر والكنب والوقيعة اذا كانت هي طريق النجاح ، و لا عجب أن تصدر هذه الكلمة عن صاحبها لأنه يهودي ، كا يدل على ذلك اسمه و دي المرائيلي ، ، وهسو في ذلك يسير حسب سياسة اليهود في معاملة الجويم أو الأميين، وهو لم يتنصر الا نفاقا ، لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمع فيها ووصل البها ما كان له أن يليها ، وهو على يهوديته العارية ، ولذلك تنصر ليساعداليهود.

وليست كلمة ديزرائيلي العوراء الا صدى عنيفاً لصوت الشريعة البهودية لا سيا التلمودية ، فالتلمود يقول : « إن البهود أحب إلى الله والملاّذكحة ، وأنهم من عنصر أنيه ، ومزيصفع اليهود كمن يصفع الله ، والموتجزاء الأنمي اذا ضرب البهودي ، ولولا البهود لا تقمت البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقط علم والمياهود يفضاون الأنميين كا يفضل الانسان البهمة ، والانميون جميعاً كلاب وخنازير ، وببوتهم كحظائر البهائم نجاسة ، ويحرم على اليهودي العطف على الأنمي كلانه عدوه وعدو الله ، والتقية أو المدارة معه جائزة للشارورة تجنباً لأذاه ، وكل خير يصنعه يهودي مسع أمي فهو خطيئة عظمى ؛ وكل شيء يفعله معه قربان لله يشبه عليه ، والربا غيرالفاحش جائز مع البهودي

كما شرع موسى وصموثيل ( في رأيهم ) . والربا الفاحش جائز مع غيره . و كل ما على الأرض ملك لليهود ، فما تحت أيدي الأميين مفتصب من اليهود وعليهم استرداده منهم بكل الوسائل .

واليهود ينتظرون مسيحا يخلصهم من الخضوع للأممين على شرط ألا يكون في صورة قديس ، كا ظهر عيسى بن مريم كي يخلصهم من الخطايا الخلقية ، ولذلك أنكروه ، لكن على شرط أن يكون في صورة ملك من نسل داود يعيد الملك الى اسرائيل ، ويخضع الممالك كلها اليهود ، وهذا لا يتأتى الا بالقضاء على السلطة في كل الأقطار الأممية ، لأن السلطة على شعوب المالم من اختصاض اليهود حسب وعد الله وتقدره .

وواجب اليهود أن يكونوا وحدهم المتسلطين على كل مكان يجلون فيه ، وطالما هم بعيدون عن السلطة العالمية فهم غرباه أو منفيون ، وعند مسا يظفر المسيح اليهودي بالسلطة على العالم يستعبد كل الأحم، وببيد المسيحيين ، وعندئذ فحسب يصبح ابناء إسرائيل وحدهم الأغنياء ، لأن خيرات العالم التي خلقت لهم ستكون في قبضتهم خالصة ، ولا حياة لشعوب الأرض فيها بدون اليهود ، وهذه تعالم التلمود وهي متفقة مع البروتو كولات .

كما تقول التوراة : « سية\_وم الرب ويقيس الأرض ويجعل عبدة الأوثان ( الأميين ) تحت يد اسر ائيل . . . ورسلم جميع ممتلكاتهم الى اليهود » .

وفي آخر سفر المزامير ( الزبور ) صا ترجمته : ﴿ هللوا › غنوا للرب ترنيمة جديدة › تسبيحة له في جماعة الانقياء . ليفرح اسر ائيل بخالقه . وليبتهج بنو صهيون بملكهم . ليسبحوا اسمه برقص ٬ وايرنموا له بدف وعود › لأرب الرب راض عن شعبه . وهو يجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج الأتقياء بالجد ٬ وليرنموا على مضاجمهم ، تنويهات الله في أفواههم ٬ وسيف ذو حدين في أيديهم ، كي ينزلوا نقمتهم بالأمم ، وتاديباتهم بالشعوب ، ويأسروا ملونحهم بقيود ، وأشر افهم بأغلال من حديد ، وينفلوا فيهم الحكم المكتوب . وهذا كرامة لجميع أتقيائه هلاوا ( المزمور ١٤٩ ) .

وسرقة اليهودي أخاه حرام ، ولكنها جائزة بل واجبة مع الأممي لأن كل خيرات العالم خلقت لليهود فهي حق لهم ، وعليهم تملكها بأي طريقة ، واليهود في روسيا (١) يطبقون هذا كله ، كما يوصيهم التلمود ، وتؤيده البروتوكولات هنا وهو يدل على أن سياسة روسيا من وحى اليهودية .

ومن يماكم البهود بجريمة السرقة أو القتل أو الخداع أو الفش فهو يجدف على الله . واذا وجد البهودي لقطه لأبمي حرم عليه ردها الله ، لأن في ردها تقوية لكافر ضد البهود . وحب البهودي الأبمي وثناؤه عليه واعجابه به الالفرورة حظينة عظمى . واذا انتصر البهود في موقعة وجب عليهم استئصال أعدائهم عن آخرهم ، ومن يخالف ذلك فقد خالف الشريعة وعصى الله . وهكذا فعلوا ، حسب شريعتهم ، عند دخولهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين حالة ومايرة عربهم دائما حرب ابادة .

وان زنا اليهودي باليهودية حرام ، وزفاه بالأعمة ومثله زنا اليهودية مع أمي مباحكا يقول فيلسوفهم وربانيهم الكبير موسى ابن ميمون، لأن الأعمية كاليهمية . واذا أنسم اليهودي لأخيه كان عليه أن يبر بقسمه . ولكنه غير مطالب بالوف م مع الأممي . وإله اليهود « يهسوه » - كا تصوره كتبهم المقدسة - ليست له الاصفات شيطان . أو هو أحد أصنام اليهود القدية أيام كانوا وثنين بدواً . وقد حورت صفاته الوثنية بعض التحوير ، ومنها أنه صار بجرداً بعد أن كان بجسداً .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « روسيا اليهودية »

K. de Wolski, le Russie Juive P. 119 et suiv.

ومن بدرس تاريخ الفرق المسحمة بدهشه أن بعضها يكفر بالعهد القديم وينكر شرعبته ،ويتبرأ من إلهه وأنبيائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى«المانوية» ( أتباع « ماني ، الذي ظهر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلنا منه ثلاثة أعوام تقريباً بصدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون بنبوة عيسى ويرفضون نبوة موسى، لأسباب منها : أن الإله « يهوه » كما وصفته التوراة شيطان متوحش شرير شغوف بالخراب والفساد واراقة الدماء ، وأرب «شعبه الختار» وحب عليه أن يتصوره مخلوقاً شيطانياً مسرفاً في الحب والتدليل لشعبه الختار ، وهو أعجز المحلوقات حيلة في سياستهم وسياسة خصومهم ،فبينا هو راض عنهم كل الرضا اذا هو ساخط عليهم كل السخط ، وهو مفرط في الحقد والكراهة لاعدائهم ، فهو – لذلك ولانه لا حد لقدرته ، ولعدم حملته – ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد لهـــا ، وينتقم لأتفه الأسباب أبشم انتقام، وهو سرغم قدرته التي لا حد لها – مخلوق وجبان، بهاب ما لا بهابه انسان ذو شحاعة عادية فهو ينكص عن محاربة بعض أعدائه وأعدائهم ، لأن للأعداء في الحروب عجلات قوية ، فهو يترك اليهود وشأنهم ، ولا يخوض معهم في حربهم لهم خوفًا من هذه الضربات. الى غير ذلك من الفروض المستحيلة التي لا يستطيع العقل أن يحتفظ بوحدت معهما ، ويكاد ينسحق تحت وطأتها ۽ (١) .

ومن المعروف تاريخياً ارت اليهود فوجئوا بالدين وهم بدو لم يتعدنوا فهم بدو حتى الآن ، وضميرهم ضمير بدوي لم يتطور خلال العصور ، وحياتهم رغم اتصالهم بمختلف الحضارات حياة القبيلة البدوية الجوالة ، فهم يعتزلون العالم رغم اتصالهم به ، ولا ينظرون اليه الا نظرتهم الى عدو : يخضعون له اذا كان أقوى منهم ، ويستعبدونه اذا كانوا أقوى منه ، وحياتهم تعتمد على شن الفسارات والسلب

<sup>(</sup>١) من مقال لنا بمجله الرسالة : السنة ١٨ : العدد ه ٨٠ في ٦ - ١٢ - ١٩٤٨

والتطفل على ما في يدي غيرهم كمادة القبائل البدوية، وهم داغاً معبئون أنفسهم «تحت السلاح ، لمنن غارة أو دفع غارة . فروحهم (١١ المالية روح بددية قبلية لا تحسن الاتصال بغيرها ولا تريده ، أو هم كما تقول قرراتهم « يدهم على كل أحد، ويد كل أحد عليم » .

والمثل العليا لليهود هم انبياؤهم وأبطالهم كا تصورهم التوراة والتلمود وغيرهما، وسير دبانييهم وزعمائهم عسامة . هؤلاء المثل المقدسون الذين يعتقد اليهود في حياتهم بقداستهم هم أسوأ مثل للانسان ، فكتبهم المقدسة تحكي من فضائح المهمه وأندائهم وعظائم م ما سلك أكارهم في عداد أكار الحد عين مهذا عدد.

والعنف والعناد سواء أكان ذلك في معاملتهم بعضهم بعضا، أمفي معاملتهم الأمم التي نكبت بوصالهم ، فيندر أن تراهم في صلاتهم بها الا عبيداً أذلاء لها يمكرون بها اذا كانت أقوى منهم ، أو جبابرة غاشمين يستعبدونها اذا كانوا أقوى منها . وهم لا يعترفون بعهد ولايدينون بذمة، بل يلجئون الى الغدر والبغي كلما أحسوا من أنفسم قوة .

وقد وصفهم كثير من أنبيائهم في كتبهم المقدسة بأنهم شعب غليظ القلب صلب الرقبة ، وبأنهم أبناء الأفاعي وقتلة الانبياء (١) ومن الظواهر البارزة في تاريخهم كارة أنبيائهم ، وهذا شيء ينفردون به دون سائر الأهم ، ولا تعليل له \_ كا يرى أديب مصري كبير \_ الا السوء المريق في دخائلهم المنكوسة ، ولولا هذا السوء اللازب لما احتاجوا الى معشار هــــذا العدد من الأنبياء والمصلحين ، ولكنهم لمسح طبائعهم العريق كانوا على الدوام أهل سوء فكاما حسنت حالهم على يد نبي أو مصلح ثم مات ، ارتدوا الى سوئهم وعصيانهم ، فاحتاجوا سريعا الى غيره ، وهكذا دواليك . فكارة أنبيائهم غزاة من نخازيهم وليست مفخرة من مفاضرهم كا ريدون أن يفهموا ويفهموا الناش .

وأينا حاوا في قطر حاولوا الاندساس فيه ، والتسلط عليه اقتصادياوسياسيا في خفاه : بالخديمة والنساء والرشوة وغير ذلك ، وربطوا ربطسا محكما بين مصالحهم ومصالحه ، حتى اذا أحس خطرهم عليه وحاول التخلص من شرورهم لم يستطع ، وإذا هو استطاع فبتعريض بنيانه لكنير من الهزاهز والاضطرابات، فهم كالرض الطفيلي المزمن الدفين في العضو ، لا نجاة منه الا ببتر الهضو نفسه أو بعضه أو اتلاف وظيفته .

<sup>(</sup>١) تكرر وصفهم بذلك في الهمدين القديم والجديد . و كرو في القرآن كذلك فيا بين من خصائصهم ، لا سيا في سورة البقرة ، ويما جاء فهم « ولقد آنيذا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ، وآنيذا عيسى بن مريج البينات وأيدناه يروح القدن ، أفكالها جام رسول بما لا لا تهوى انفسكم استكبرتم ، فغريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون . وقالوا : قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم . فقليلاً ما يؤمنون » .

وهم يعيشون كالأمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتها ، وإن ديانتهم تبيح لم استعمال كل الوسائل الحسيسة كما لا تبيحه الشرائع الأخرى \_ مع الاحساس بالخطر لقلة عددهم \_ وهم يتعاونون في الأعمال المالية والثقافية والسياسية أشد بما يتعاون غيرهم ، لأنه لا يحس من خطر الذاة والقلة ما يحسون ، ومن أجل ذلك ينجحون ماليا وسياسيا حيث يخفق غيرهم أحيانا ، وهذا ما يعدونه آية عبقريتهم وامتيازهم على غيرهم واختيار الله اياهم دون العالمين ، مسع أن غيرهم لو استباح لنفسه من الوسائل الشريرة بعض ما يستبيحون لقلبهم في كل مجال ، كما تهدر مصالح غيرها كل قطو د هماعة سوية » لا تعمل الا لمسلحتها الحاسة ، كما تهدر مصالح غيرها ولو بلا ضرورة (١١ ويعيشون بمنزل في الحقاء مها كانوا ظاهرين ، وقد بلغ من وقاحتهم أن بعض كتابهم خلال الحرب العالمية الأولى طالبوا أن تعترف فـ ما انجلت المجتسيتين : مدنية المجايزية ، ودينية يودية ، مع أنهم هناك يستطيعون أن يصل المحالة المجايزي .

ثم أنهم منهاسكون متعاونون عالمياً رغم تشتتهم في مختلف البلاد ، فانهم بغير ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التي يعيشون خلالها ، لقلة عددهم في كل أمة ، وهذا التهاسك والتعاون العالمي هو سر قوتهم ونفوذهم محليساً وعالمياً ، وسم نجاحهم في التجارة وغيرها ، وان بدا تشتتهم \_ في الظاهر الخداع – مظهراً لضعفهم ، وهذا ما اشاروا اليه في آخر البروتو كول الحادي عشر .

وقد لاقوا ؛ حيثًا حلوا ومنذ كانوا ؛ اضطهادات تثير الحسرة في قلب كل إنسان ؛ ولكن اجماع كل الأمم على اضطهادهم ظــاهرة تستحق التعليل ؛ ولا

<sup>(</sup>١) حاولوا تسف بغداد منذ شهور (١٩٥١) وهم يجاون عنها ، وكافوا جواسيس وغربين في كل قطر في الاعوام الاغيرة ، للحرب القائمة بين الأقطار العربية التي تؤويهم ودولة اسرائيل ، فقصتهم مع كل الامم صورة مكررة للصة موسى مع آل فرعون ، كما وصف القرآن « فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحؤنا » . هذا تهمشي فاسمر بان فركون لهنا."

علة لها الا سوء طبائعهم واحساس كل الأمم بأنهم خطر عليها في السلم والحرب ، وهذه الاضطهادات قد أفادتهم كثيراً ، اذ حملتهم على أن يناسكوا ويتعاونوا لدفع الأذى عن أنفسهم ، كا حملت صغارهم على الطباعة العمياء لزعمائهم طوال عصور الاضطهاد كما أشارت البروتو كولات .

وهم يستخدمون المذاهب المتناقضة لخدمية مصالحهم ، مسيا دامت نؤدي أخيراً الى تفكك العالم والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته، وهذه هي العوائق ضد سلطتهم العالمية فيا يرون .

فيدعون إلى العالمية و الوطنية المتطرفة ، والتسامح الديني والتطرف الديني ، وينشرون الشيوعية ، ويشجعون الرأسمالية ، وقد كونوا أخيراً جمعية دولية ذات نفوذ عالمي قوي لاثارة الفتنة وتوسيع مدى الخلاف بين الدول الديقراطية والشيوعية في الغرب والشرق ، واثارة نخاوف كلا الفريقين من الآخر كلما خفت حديماً ، كما كشفيت ذلك أخيراً أقلام الخبارات الشيوعية والديقراطية معساً ، فكل من الديقراطيين والشيوعين يتهم الآخر بجرائم ضده لم يرتكبها ، ومسا ارتكبتها الا هذه المصابة الدولية اليهودية التي من مصلحتها التصادمين الديقراطيين المتعلم القوتين معاً ، وازالة العوائق ضد سيادة المعلمية ١١٠ .

### ١٠ \_ أين الدولة اليهودية ؟ وأين خطرها ؟ وما مداه ؟

ان الدولة اليهودية قائمة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب ، ولا في أي رقعة واحدة محدودة في جهة من الأرض ، فليست لها حدود جغرافية ولا لغة

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك مقالاً للاستاذ محمد التابعي عنوانه «البحث عن عصابة تعمل ضد الشبوعية وضد الرأسمالية » في جويدة « أخبار البوم » في ٧ - ٦ - ١٩٥١ ، ولا يمكن عقاد أن تكون هذه العصابة الا يهودية ، لأنه لا مصلحة لأحد فيها رفي أعمالها الا المبهود .

واحدة والانحو ذلك من مقومات الدولة في بعض البلاد ، وليس فذين المقومين وخوما أحمية كبيرة ، وان كان اليهود قد اتجبوا أخيراً الى تكوين مملكة اسرائيلية بدأت في فلسطين، وهي تهدف الى الاستيلاء على رقمة الشرق الاوسط والبلاد العربية بخاصة ، لتتحكم في تجارة العالم بين الشرق والغرب حيث تلتقي سكان هذه الرقمة الضماف في نظرها ، وتبتولي على آبار النفط وكل المعادن فيها، مقومان هامان شكليان أكثر بما هما أساسيان ، وهما وحدة الاقليم ووحدة مقومان هامان شكليان أكثر بما هما أساسيان ، وهما وحدة الاقليم ووحدة اللغة . وهذان المقومان مع أهميتها العظمى غير ضروريين لقيام الدولة اليهودية بخاصة ، فهي قائمة بدونها ، لأن المقومات التي هي أهم منها ولا قيمام الدولة اليهودية بدونها قد اجتمع منها لليهود أكثر بما يازم ، فكان من جرائها أن الدولة اليهودية علية قائمة فعلا .

وأهم مقومات الدولة المتحققة الديود كثيرة: (أولها) اتحساد مصالحهم وحاجتهم الاولية لمعاونة بعضهم بعضا محليا وعالمياً ، و(ثانيها) وحدة التاريخ والمثتراك في المفاخر والماسي منذ خسة وثلاثين قرناً ، و(ثالثها) وحسدة الفرض وهو استغلال العالم لهلعتهم ، و(خامسها) اضطرارهم التماون والتعصب ليأمنوا على انفسهم وأموالهم من الأمم التي تجمع كلها على اضطهادهم ، وهم أقلية فشد عليا وعالمياً ، فاذا أعماو التماون والتعصب بينهم طظة ذابوا في الأمم ، و (سادسها) الحساسهم المشترك بالنقم على العالم بكثارة ما اضطهدتهم أعم جيماً ، واحساسهم بنقمة المسالم عليهم الاستغلالهم أياه ومحاولتهم احتكار خيراته ، و (سابعها ) في منتهى الحظورة ، وهو وحدة الدين الذي يتناز بأنه يحتمهم على اعتزال العالم والترفع عليه واحتكار غيراته وسكانه لخدمتهم، ويوجب عليم استغلال أسوأ الوسائل كالكذب والمخداع والسرقة والقتل والزنا والربا الفاحش والتدليس لاشاعة الرذية فيه وحل أخلاقه وقومياته وأديانه ، وان

سيرة إلهم وانبيائهم وزعمائهم تمدهم بأقوى المثل التعصب ضد الأممين ، واحتقارهم والنقمة عليهم ، واستباحة كل الوسائل الدنيئة لاستغلالهم والتسلط فوقهم على الدوام .

وعاصمة هــــــذه المملكة هي كتبهم المقدسة لاسيا التلمود وأقوال ربانييهم وزعمائهم الذن يمدون لهم في الشلال مداً ، وارــــ ملوكهم هم حكماؤهم الذين هم أيضاً أنبياؤهم ، واليهود يخضعون لهؤلاء الحكماء خضوع التقي لربه ، ويطيعون كلمائهم في عمى طاعة الأبناء البررة لاكرام الآباء .

ونفوذ الدولة اليهودية قائم في كل مكان عن طريق جمياتهم الدينية والسياسية والماسونية سرية وعلنية ونسائهم وخداعهم وبذر بذور الفتنة بين الهيئسات المختلفة في كل قطر وفي العالم معاً، وباشرافهم على الصحافة ودور النشر ووكالات الانباء ومذاهب العلم والفلسفة والفن والمسرح والسينا والمدرسة ونظم التعليم والبنوك والشركات والمصافق ( البورصات ) واهم منابع الثروة في معظم البلاد، واحتكار الذهب ، ونظمهم السرية التي لا يعرف اهدافها الا أكابر حكمائهم ، وان نفذ كبارهم وصغارهم خططها تنفيذاً دقيقاً .

وكان خيراً لليهود أن تبقى دولتهم قائمة على هذا الوضع الغريب الفريد بين الدول ؛ لانهم لم يحرزوا هذه السلطة العظمى الاعن طريق هسذا الوضع الشاذ الذي كفاهم شرور أنفسهم أولا ؛ فان تجمعهم في رفعة وأمنهم فيها لا بد الله يثير الشر الكامن في انفسهم بين بعضهم وبعض ؛ وأس يغري بينهم العسداوة والبغضاء كا وقسع لهم قبل تشتيتهم ، اذ كانوا في فلسطين مملكة ثم مملكتين ؛ فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الدينية والسياسية والاقتصادية ؛ كما الني تجمعهم في رقعة سيحرمهم من الخيرات العالمية التي ملات خزائنهم بالذهب ؛

غيرهم واستغلال عجزهم وغفلتهم وإثارة شهواتهم وغرائزهم البهيمية ليخضعوهم كالحبوانات .

وان تجمعهم سيضطرهم الى الاعتاد على جهودهم وحدهم مع أن تطفل بعشهم على بعض عسير . وهم كالجرائيم يعيشون عيشتها المتطفلة على اجسام الناس ، وما كان للجرائيم الا ان تعيش الا متطفلة ، وما كان لتطفلها أن يتحقق الا في أجسام الناس لا في تطفل بعضها على بعض .

فالذين يقصرون الخطر البهودي أو خطر الدولة البهودية على هـذه الرقمة الضيلة - في فلسطين أو في الشرق الأوسط - قوم لا يفهمون أحداث التاريخ وتباراته وروحه ، ولا يفطنون الى نظم الاجتاع البشري ، ولا يعرفون الكفاية عن الروح المالية للبهود . وخبر لهم ولبلادهم أن لا يشتغلوا بسياستها وتوجيهها . فهم في ذلك كالأنعام بل ثم أضل سبيلا ، وان كانوا في غير السياسة من المعافرة .

ان اليهود لا تتأدى بهم النفلة \_ وهم يؤسسون اسر ائيل في فلسطين أو أقطار الشرق الأوسط \_ إلى حد نزوحهم جميعاً من أقطار العالم . وتكدسهم في همذه الدولة ، وأن كل ما يهدفون اليه في رأيي هو اتخاذ هذه الدولة مركزاً يتدفق الدولة ، ويسيطرون منه على التجارة وأعمال الصيرفة العالمية بين الشرق والغرب ، وينشرون منه المكايد التي تطبح بالعوائق ضد تسلطهم على العالم .هذا مع احتفظام بتشتنهم في أقطار الأرض كا هم الآن، ليسيطروا عليها ويستغاوها، فمن ضاق به العيش في قطره هجره الى هذه الدولة .

ومع ذلك فالدولةاليهودية قائمة، ولكن على طريقتها الشاذة ، ومن مصلحتهم أن تكون كذلك ، فلو تجمعوا داخل بقعة مسع قلتهم \_ كأي شعب صغير من الأيمين وكما كانوا أثناء تجمعهم في فلسطين قبل تشتتهم \_ لكانوا عرضة لكوارث الطبيعة كازلازل والقحط ؛ ولغارات جبرانهم الأقوياء ، وهم أقلية يسهل القضاء عليهم أو اضعافهم اذا تجمعوا جميعاً في اقليم .

وتلمس سطوة الدولة اليهودية ونفوذها في تسلطهم على اقتصاديات الدول الكبرى كأمريكا وروسيا ، و كشير من الدول الصغرى ، وفي تسلطهم على حكوماتها ومذاهبها . فهم في الدول الديقراطية يجمعون المال بما تعترف به هذه الدول لكل الناس من حق الحرية في جمعه، وهم في الدول الدكتاتورية يستمياون حكامها بذهبهم ونسائهم وكل ما لديهم من قوة ونفع لا يستغنى عنه هؤلاء الحكام، كي يتركوا للبهود نشاطهم الاقتصادي وغيره فيها .

وكذلك نامس سطوة دولتهم القائمة فعالاً في استيلائهم على الحكم في روسيسا فالمكتب السوفيتي هناك الآن يتألف من سبعة عشر عضواً : منهم أربعة عشر يهودياً صريحًا وثلاثة من أصول يهودية أو من صنائع اليهود ، وزوجات الثلاثسة يهوديات (۱) . وأعضاء المكتب الشيوعي الأعلى في بولندا أحد عشر منهم سبعة

<sup>(</sup>١) معظم اعشاء الجلس الشيوعي الذي يمكم روسيا الآن ( سنة ١٩٥١) من اليهود الصحاء. فالأعضاء سبعة عشر هم : ستالين رئيس الجلس ، وكاجاؤنيتش نائيه ، ثم بديا ، وورثياندن ، ومولوؤن، وغير نيان ، وجودكين، وإليا الرمجرج، وويفلسكي، ومينيج به ، وفينسكي، وفرمين ، وفرمين ، واليا الرمجرج، وويفلسكي، ووهلاب يود صحاء الا ثلاثة منهم : ستالين ، وفيرشياون، ومولوؤن ، وكن زوجات الثلاثة يود عرصاء الا ثلاثة منهم : ستالين ، وفيرشياون، ومولوؤن ، وكن زوجات الثلاثة كثير من اليهود بنيم مزوجة فلكل منهم اصعه اليهودي الاصيل المستور ، واصعه الحري الشهود للا يعني الاصم اليهود كا أن اصحاء الذي يغني الامم اليهودي الاصيل ، وهذه عادة كثير من اليهود حيث احتاج الأمر الى التغفي الذي مؤلم بكن داع ال التخفي الشهور عون الاميل المستور ، واعد الخري الشهود المسيسل المنور ، واطرة المنوري الاميال المنور عرف الاميال المنور عرف كال ماركن وهما المنهود بعض ملات اليهودي كال ماركن وهما المنهودي كامل الشار اليهودي النظرية والعملية في روسا وغيرها من البلاد . ( انظر كتاب وحوله النجعة المسخه ومي همار علم المرائيل ) .

يهود صرحاء . وتسيطر على سير الأمور الآن في رومانيا أنا بوكر اليهودية الشيوعية . وأعضاء المجلس الشيوعي في المجرخسة كلهم يهود . وتشيكوسلوفاكيا في قبضة غانية رجال منهم خسة يهود . ومن أعضاء بجلس العموم البريطاني الحالي غانون نائباً يوديا صريحاً عدا المتنصرين منهم وصنائعهم من النواب ، وعلى يسد بريطانيا تحطمت الحلافة المغانية التي أبى خليفتها عبد الحميد أن يبيع جانباً من فلسطين ليتخذوه وطناً قومياً .

وقد تمكن رئيس وزراء بريطانيا اليهودي دزرائيلي بذهب اليهوديروتشيد من أن يشتري نصيب مصر في أسهم قناة السويس لبريطانيا باربعة ملايين جنيه كي تكورت بريطانيا الى جوارهم في فلسطين (١١ فتساعدهم على انشاء وطنهم القومي . وبريطانيا هي التي تسلطت على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى عن طريق الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامية التي أبت الخضوع قبل ذلك لمطالب اليهود. وان أول مندوب سام لبريطانيا وأول نائب عام لها في فلسطين يهوديان.

وبريطانيا قد فتحت لهم أبراب الهجرة على مصراعيها بعد الانتداب، وتحت حسايتها أسس اليهود مستعمراتهم ، وزرعوها ، وكونوا جامعتهم ومدارسهم ومعابدهم ، ودربوا قرق جيشهم ، فلسا نضجت الشرة تركوها خالصة لهم . وحرص بريطانيا الدائم على نفوذها في الشرق الأوسط إنما هو لمصلحتها ولتحمي اسرائيل الضعيفة من جيرانها العرب. وهي التي تغري الفتنة بين الأقطار العربية ، كي لا تقوى فتخرجها من الشرق وتخرجهم من فلسطين .

فبريطانيا تمثل معهم دور « البلطجي » أو الخنير القوي مسع مستغل الأرض الشعيف مستأجراً أو مالكاً ، فهي تحمي مصالحهم في كل بلد لها فيه نفوذ، لقاء ما تجنيه من نفع هناك على أيديهم ، ولقاء مسل لهم من نفوذ اقتصادي وغيره في

<sup>(</sup>١) انظر المؤامرة بالتفصيل في كتاب « يقظة العالم اليهودي » ص ١٨٦ - ١٩١٠ .

العالم ولاسيا أمريكا التي لا غنى لبريطانيا عنها منذ الحرب العالمة الأولى ، فستقل الأرض كلما أحس بشيء من قدرته على حراسة جانب من الأرض وحده ، حد من نفوذ الخفير على هذا الجانب الذي يقدر المستقل على حراسته بنفسه ، وما دام المستقل عاجزاً عن حراسة بعض الأرض أو كلها فهو مضطر الى جهود الحسارس كلها أو بعضها بتقدار حاجته اليه .

فاو كان لليهود قوة الآن على قوسيع اسرائيل من أي جانب ، لما وقفت بريطانيا ولا غيرها في وجبهم ، ولماعدتهم بقدر ما لهما هي من مصلحة في هذه المساعدة ، ولكن اليهود في اسرائيل قوم حصفاء لا يتهورون ، فهم مجاولون الآن مضغ اللقمة التي انتزعها أولاً قبل أن يندفعو الى انتزاع غيرها فيمجزوا ، أو ينتزعوها ولكنها تنتزع تانية من أفواههم قبل ازدرادها ، أو يزدروها بيشقة ليسوا الآن اهلا لتحملها ، وأما اللقم التي في أيدي غيرهم فهم مطمئنون الى بقائها سليمة في أيدي اليهود ، والبركة في بريطانيا حمامة الشرق التي تكفل لهم جيوشها الحيلولة بين اللقم وأفواه أصحابها المائمين .

ونفوذ اليهود في أمريكا لا يعدله نفوذ ، فهم الذين مكنوا البريطانيا حق أخرجوا أمريكا في الحرب العالم العالم أخرجوا أمريكا في الحرب العالم العالم فحاربت في صف بريطانيا مقابل امور منها : وعد دبلفور اليهودي في الوزارة البريطانية عندثذ، اذ وعدهم بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وحمل اللاول جميساً على الاعتراف بالوعد في مؤتمر الصلح ، ثم العمل على تنفيذه تحت حماية بريطانيا بعد انتزاع فلسطين من الحلافة المنانية ووضعها تحت الانتداب .

ولولا اليهود لما أمكن بريطانيا اخراج أمريكا من عزلتها النقليدية . وكان في اخراج أمريكا من عزلتها فوائد أخرى : منهما تحطيم الرأسمالية غير اليهوديـــة في أمريكا، وفتح أسواق جديدة لرؤوس الأموال اليهودية الأمريكية التي كانت سياسة العزلة خلال الحرب تحول بينها وبين الانسياح في أقطار العالم خارج أمريكا . والسياسة في أمريكا الآرت خاضعة الى حد بعيد لنفوذ اليهود ، وهم يلكون خفية بحكم الواقع كثيراً من المناصب ، ومنها رياسة الجهورية ، وترومان واحد منهم دورت شك ، ومستشار البيت الأبيض يهودي ، وكثير من الوزراء وأعضاء الكونجرس من اليهود أو صنائعهم . وهم يلجئون داغاً الى التفنع بغيرهم من حكام الأعمين مسيحين ومسلين طالما كانت مصلحتهم في التفنع ، حتى لا يثيروا ربب الأعمين ضدهم في اذا اكتشفوا خطرهم اليهودي ضد مصالحهم . وقد نجح اليهود أخيراً في جعل الدولار الأمريكي أساس النقد في العسام ، وفي أيدهم قوة الدولار .

وهم يحاولون - كا قدمنا - أن يجروا القوتين: الشيوعية والديقراطية الى حرب عالمية ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير يهودي في العسام. والى الصين الآرب ينفذون عن طريق روسيا الشيوعية اليهودية. وقد حساولوا فتح الأسواق اليابانية لهم في أواخر القرن التساسع عشر ، فساعدوا اليابان بالاموال والأسلحة ضد روسيا التي كانت المذابح والاضطهادات تنصب فيهسا يومنذ على اليهود ، وكان ذلك من أسباب انتصار اليابان على روسيا سنة ١٩٠٥ ، ثم فتح السين أمامهم ، ولكن اليابان أغلقوا الباب في وجوه اليهود بعد أن انتصروا على روسيا . ومثل هذا يقال عن نفوذهم في غير هذه البلاد كفرنسا وإيطاليا وألمانيا

وهم الذين يعملون على أن تحل المشاكل دولياً ، فهم دعاة السلام بعد كل حرب لم تقم الابسب مكايدهم ، وهم يستفيدون وحسدهم في السلم والحرب أكثر من المسللين والمحاربين . وهم الذين دعوا الى انشاء عصبة الأمم بعد لحرب العالميسة الأولى وكان أكثر السكر تيرين فيها يهوداً ، وكذلك دعوا الى انشاء مجلس الأمن وهيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانت دعوتهم الى انشائها في مصلحة العالم اجبالاً فنجحت بعض النجاح . ولم يزل أعضاء ختلف وفود البلاد الى هذه

المؤسسات جميعهم أو أكثريتهم من اليهود أو صنائعهم ، أو من يعطفون عليهم ، والمونسكو منظمة تكاد تكون يهودية خالصة موضوعاً ، وشبه يهودية شكلاً .

وما خلت وزارة منهم أو مجلس نواب أو شيوخ أو مجلس بنك أو شركة في عتلف الأقطار ، زيادة على من لهم فيها من صنائه ع . فكان على رأس الوزارة البريطانية بعد الحرب العالمة الأولى لويد جورج وكان عطفه عليهم مشهوراً ، وكان عضوان يهوديان في وزارته ، كما كان ستة يهود مستشارين الملك هناك ، ومن وزرائهم في بريطانيا هور بليشا وشنويل وصحويل هور ، وكان وفعد بريطانيا الى أمريكا لتصفية مشاكل تلك الحرب برياسة اللورد ريدنج اليهودي الذي صار بعد خاكما على د كوينز ، من ممتلكات التاج .

وأكبر محطمي القيصرية في روسيا هم الهود وكان على رأسهم كرينسكي وتروتسكي وزينوفييف ورادك الهود ، وكان للذهــــب البهودي الأمريكي والفدائيين اليهــود من الروس أوفر نصيب في تحطيم القيصرية وتمكين الشيوعيين من روسيا كا بينا فيا بعد .

وبعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى كان معظم الوفد الألماني في مؤتمر الصلح من اليهود ، وكذلك معظم القابضين على أزمة المانيا ، وكان شيفر للمالية وهاز الخارجية . وكان وزراء بروسيا جميعاً يهوداً ، وحاكم بافاريا يهودياً . وكان القابض على الحكم في الجمر بيلاكين اليهودي واحمه أصلاً «كوهين » .

ولهذا النفوذ اليهودي في روسيا من جانب ٬ والدول الديوقراطية بريطانيــا وأمريكا وفرنسا . . . من جانب آخر أمكن التفاهم بين الجانبين ضد متلر وهزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية ٬ بعد أن كانت روسيا مع متلر أولاً . والى هذا النفوذ برجع اجتاع المريكا وروسيا معاً ـ في وجهة النظر ـ على الاعتراف بدولة إسرائيل ... واليه يرجع خذلان الأمم جميعاً لمصر في موقفها أمام بربطانيا في مسائة مرور السفن البريطانية في قذاة السويس أخيراً > لأن انتصار بربطانيا من مصلحة اليهود الذين أضرهم احتفاظ مصر بحقها في قذاة السويس ومقاطعتها إسرائيل مم أن حق مصر القانوني واضح كالشمس .

وموقف تركيا منذ انقلاب و أناتورك ، تجاه العرب واليهود لا يفسره الا نفوذ اليهود في تركيا ، فاو بقيت الخلافة المنانية \_ رغم ضعفها \_ قائمة لما أمكن وقيام وطن يهودي في فلسطين ، فنكب اليهود تركيب الذلك بتسايط بريطانيا عليها أثناء الحرب العالمية الأولى، وكادت بريطانيا تعقد الصلح مع تركيا أثناهما، ولكن اليهود عطاوه بزعامة وبزمان رئيس اسرائيل \_ كا ذكر هو في مذكراته \_ وبساعدة بعض النساء فهم الذين حالوا دون الصلح بينها ، حتى تخرب تركيبا وتنحل خلافتها وتتد حاجة بريطانيا بشدة الى اليهود . كا كان لهم نصيب كبير في إلغاء الخلافة ، وكان أحد الثلاثة الذين سلموا الخليفة قرار العزل يهودياً . وكان لنفوذهم أكبر الأثر في طرح تركيا دينها الاسلامي وقوانينها الاسلامية وعاربة اللغة المربية والتبرؤ من صلاتها بالعرب . لأن اليهود ولا سيا « الدوغة » في الطورانية للتخلص من الاسلام واللغة المربية وصلة الذي بالعرب ، وكان لذلك الورانية لتخلص من الاسلام واللغة المربية وصلة الذك بالعرب ، وكان لذلك أو أن اصطبغ بهذه الألوان حكم مصطفى كال الملقب أناتورك . وقد كارب فيه عرق من « الدوغة » .

وكان حاخام المهود حابم ناحوم أفندي هناك ، وهو الذي فتح لليهود يومئذ باب الهجرة الى تركيا ليكونوا بالقرب من فلسطين ثم صار مبعوث مصطفى كال الى مؤتمر لوزان ثم عينه حاخاماً لليهود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام الأخيرة بين العرب وإسرائيل الاكانت تركيا مع اسرائيل ، فهي تعترف بها وتصوت معها في هيئة الأمم وقدها بالأسلحة وتجمع لها الأقوات . والعبرة في الهلاقات لا سيا الدولية بالمصالح غالبًا لا بأي شيء آخر ٬ وإن مصلحة تركيا في تأبيد اليهود أكبر من مصلحتها في تأبيد العرب والمسئول عن ذلك ساسة العرب والذك .

وإذن فأي دولة صغرى أو عظمى كأمريكا أو روسيا أو فرنسا أو بريطانيا لا تستطاع محاربتها بأسهل مما يحارب به نفوذ هذه اللدولة اليهودية ? واذا كان المميار لقوى دولة ما هو نفوذها ؛ فأي دولة أقوى نفوذاً من اليهودية؟

ان قيام مثل هذه الدولة على هذا النحو الغريب لا يكلفها مثل الانفاق على جيش كبير لحمايتها ، ولا يعرضها لكوارث الطبيعة ولا لغارات جيوش الاعداء لانها مشتنة موزعة في كل انحاء العالم .

ليس لهذه الدولة اقليم معين في المالم ، لكنها تتد الى كل أقطاره ، فحيت يقوم نشاط يهودي تقوم دولتهم ، والاستمار لم يجن من الخسير لاي دولة استمارية ، ولم يحمها من شرور المستمورين وغيرهم مسا أجنى للدولة المهودية استمارها المالم على هسذا النحو الغريب ، وليست العبرة في الاستمار بكائرة الجيوش والأساطيل ، بسل بالتسلط الاقتصادي والفكري والسياسي ، وهو مكلول لليهودية . فهم من أعظم سادة المالم ينفوذهم لا شك . وبهذا يقساس خطرهم . ولا يقاس بدولة اسرائيل معزولة عن قوة اليهود العالمية . ولا بمضاعفة اسرائيل على هذا النحو ألف ضعف .

## ١١ - اليهودية تعبث بالأديان والثقافات لمصلحتها :

اليهودي يهودي قبل كل شيء ، مها تكن جنسيته ومها يعتنق من عقائسه . ومبادىء في الظاهر ليخدم باعتناقها نفسه وأمته ، فهو يتجنس بالجنسية الانجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية ويؤيد جنسيته طالما كان ذلك في مصلحة اليهودية ، فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن الا يهودياً ، فعضد يهوديته وضحى مجنسيته الأخرى .

واليهودي يسلم أو يتنصر نفاقاً ليفسد الاسلام والمسيحية ، أو يوجه تماليم هذا الدين الجديد وتقاليده وجهة تمود بالخير على اليهود ، أو تبت روح المودة لهم والمعلف عليهم ، وحيثا ظهر مبدأ أو دين أو مذهب عليي أو فلسفي ، هب اليهود ليكونوا من ورائه ، ويتصرفوا معه بما ينفعهم ، وحيث ظهر اضطهاد لهم ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتاريخهم مع الاسلام هو تاريخهم مع كل دين ومذهب : حاربوه في البدء ظاهراً اعنف حرب ، حتى اذا فشاوا ارتدوا يسالمونة سلاماً كان شراً عليه من حربه الظاهرة . وأسلم منهم في عهد الحلفاء الراشدن وبعده كثير .

فكمب الأحبار مثلاً يفسر القرآن ويروي الاخبار ويملاً ذلك كله بما يسمى عندنا و الاسرائيليات » ، ثم يسير كثير من اليهود بعده سيرته . حتى ان تخليص الكتب الاسلامية الجليلة من الاسرائيليات لتنوه به كواهل عشرات الجماعات من أولي المزم ، ثم انه من جهة أخرى يشترك في المؤامرة بقتل عمر ويخبره بذلك مكراً قبل حدرثه بثلاثة أيام ويقرر له أنه رأى ذلك في التوراة ، فاذا دهش عمر من ذكر اسمه فيها الخلص كمب بأن ما جاء فيها هو وصفه لا اسمه . وهو مع ذلك يوصيه بأن يستخلف غيره قبل موته ثم يقتل عمر بعد ذلك كي بعدة للك محد كمب . . . وهناك غشه لعنان بعد ذلك ثم غشه لغيره من كمار المملك تما يعلول شرحه .

وينشط عبد الله بن سبأ نشاطاً من نوع آخر. فهو يثير غضبة المسلمين على خليفتهم عان لما أحدث من بدع: فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى غيرها ونشط هذا النشاط المرعب ، وهو في تنقلاته بين العراق ومصر والشام يؤسس د الخلايا السعرية ، التي تنقم على عان وتثير النقمة عليه ، وهو يستميل

اليه بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فيهم ليثوروا معه . وهو يغري الرعاع بالأعلياء ، ويفسد ثقة الجميع بعضهم ببعض ، حتى ينتهي الأمر بقتل عان وانقسام المسلمين أحزاباً ويثير الاحزاب الختصمة بعضها على بعض ، ويغربها بالقتال. وينشب السبئية الرعاع الحرب بين جيس علي واصحاب الجل قبسل ان يأمر به القواد . وهو من ناحية اخرى ينشط لنشر المبادى المدامة للاسلام ، فيدعو الى الايمان برجعة النبي بعد موته ، واذا قتل الامام علي أعلن أنه ينكر قتله ولو أنوه برأسه ميناً سبعين مرة .

وهكذا انخدع المسلمون فحشدوا في كتبهم وعقولهم خرافات التوراة .

و هكذا فعل اليهود مع المسيحين وغيرهم بن ذري النحل والمذاهب. فهم قد اندسوا من وراء الاسلام والمسيحية حتى صار كثير من المسلمين والمسيحين يعترفون لهم بقداسة كتبهم ، ويلقوتها هي وابطالها بالولاء. وقسد افلحت الدعاية اليهودية في طبيع كثير من العقائد والنحل بحسا يحقق مصلحتهم ، فنرى روح الولاء والتهليل لبني اسرائيل ومقدساتهم يهيمن على بعض المقدسات المسيحية والاسلامية . ولذلك يتحرج كثير من المسلمين والمسيحيين عن مقابلة أعسال الاسرائيلين بما تستحقه من النظر الصحيح والجزاء الرادع ، اعتقاداً منهم بأن هذه هي أرادة الله .

ولما كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقع بما لا يحتمله الا كتاب ضخم فاننا نقفز قفرة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن اليهود من وراء كل مذهب وفلسفة ونظرية وكل نشاط انساني : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا أحسوا الاضطهاد . وما ظهر مذهب فكان مؤدياً الى مسهم بالأذى من قريب او بعيد الا قتلوه ، او حوروه بما يفسده هو وينفهم هم . وكل ما كان مؤدياً الى خير لهم مباشرة روجوه في كل أنحاء العالم ورفعوا صاحبه بين أساقذة الثقافة العالمين ولو كان حقيراً ، وكذلك يروجون لكل قلم ما دامت آثاره عن قصد أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن اليهود كما فعلوا مع نيشته الذين

يتهجم على المسلحلة وأخلاقهم . ونقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف والاستخفاف بالمبادىء، واخلاق عبيد كالرحمة والبر .. بمـــا يتفق وروح البهودية وتاريخها ، ويمهد لها في الأذهان ويجعلها سابقة على نيتشه(١١) . وكذلك رُوجُوا مــذاهب التطور وأولوه تأويلات مــاخطرت لدارون على بال . واستخدموه في القضاء على الأديان والقوميات والقوانين والفنون مظهرين ان كل شىء بدأ ناقصاً شائماً يثير السخرية والاحتقار ، ثم تطور . فلا قداسة اذر\_ لدين ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا المقدس من المقدسات ، وهم يعبثون بعلوم الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان (٢) ويسخرونها لمصلحتهم وافساد الآداب والنظم والثقافات والعقول في كل انحاء العالم ، ويدسون فمها نظريات ممهرجة لا يفطن ألى زيفها الا الموهوبون فوو العقول المستقلة . وهم وراء كل زى من أزياء الفكر والعقيدة والملبس والسلوك ما دام لهم في رواجه منفعة، وهم أحرص على ترويجه اذا كان يحقق لهم المنفعة ، ويجلب لغيرهم الضرر . ولا تخلو بلد كبيرة من مركز دعاية فكرية تروج لأمثال هذه الأزياء المذهبية والاتجاهات الهدامة. وأخصها في البلاد الدعقر اطبة فرنسا . وإن ظروفها الخاصة المعاصرة والتاريخية لترشحها أكثر من غبرها لاداء هذه الرسالة المخربة ، ومن مقال للأستاذ العقاد على ﴿ الوجودية : الجانب المريض منها ﴾ قال ما نصه : ﴿ وَلَنْ تَفُّهُمُ الْمُدَارِسُ الحديثة في أوربة ما لم تفهم هذه الحقيقة التي لا شك فيها . وهي ان أصبعاً من الاصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الاخلاقية ، وترمي الى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الانسان في جميع الازمان. فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية التي تهدم قواعد الآخلاق والاديان . واليهودي دركيم وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة . ويحاول

 <sup>(</sup>١) انظر ما اورده البروتوكول الثاني عن نيتشه وداروين وماركس من ترويج اليهــود مذاهيه ، ص ١٣٢

 <sup>(</sup>۲) انظر مقالاً لنا في الرسالة بعنوان « ابطال اليهود بين القرآن والعهد القديم» العدد ٩٢٦
 في ٢ – ٤ – ١٩٥١ ، وانظر البروتركول ١٤ هنا .

ان يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب . والـهودي – أو نصف اليهودي – سارتر وراء الوجودية التي نشأت معززة لكرامة الفرد فجنح بهـــا الى حيوانية تصب الفرد والجماعة بم فات القنوط والانحلال .

ومن الخير أن تدرس المذاهب الفكرية ، بل الازياء الفكرية كلما شاع منها في أوربة مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعناويتها وظواهرها دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود ('' » .

وقل مثل ذلك في العلامة سيجموند فرويد اليهودي الذي هو من وراء علم النفس يرجع كل الميول والآداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية الى الغرس يرجع كل الميول والآداب الدينية ويخجل الانسان منها على يبطل قداستها ٤ ويخجل الانسان منها على ينفسه . ويسلب الانسان ايمانه بسعوها ما دامت راجعة الى أدنى مسايرى في نفسه . ويها تنحط في نظره صلاته بأسرته ويجتمعه والكون وما وراءه . ولو جعل الأستاذ فرويد الفريزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من الشطط والشناعة وأدنى الى القصد والسداد .

وقل مثل ذلك في علم مقارنة الأديان التي يحساول اليهود بدراسة تطورها ومقارنة بعض أطوارها بمعض . ومقارنتها بمثلها في غيرهما أس يمحو قداستها ويظهروا الانبياء مظهر اللسجالين .

و كذلك حركة الاستسراق التي تقوم على بعث الكتب القديمة. فيهي في العربية ترحم مكاتبنا باتفه الكتب التي لا تفيد علماً، ولا تؤدب خلقاً ، ولا تهذب عقلاً ، فكانما تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه الموميات الخالية من الحياة . والتي لا يمكن أن تحيي عقلاً أو قلباً أو ذوقاً . لا . بل هي تغري الانسان -

<sup>(</sup>١) جريدة الاساس في ٢١ - ٤ - ١٩٥٠

لتفاهة محتوياتها و كثرتها وتفككها – بالنفور منها اذا كان سليم الطبع والمقل . أو تخمله على التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والكبرياء . وكذلك يروج المهود كل المعارف التافهة والشهوانية والإلحادية فينا وفي غيرنا الآن .

وليلاحظ أنه من الغباء القول بأن اليهود هم القائون بكل هذه الحركات السياسية والفكرية والاقتصادية ، فبعضها من عملهم وعمل صنائعهم ، وبعضا من عمل غيرهم انسانيا أو طبيعيا . ولكنهم هم كالملاح المساهر ينتفع لتسيير سفينته بكل تيار وكل ربح مها يكن اتجاهه ، ويسخره لمصلحته سواء كان موافقا أو معاكساً له .

#### ١٢ - هل ينجح اليهود في تأسيس ملكة عالمية ?

الجواب : لا . دون تردد .

ان سلطة دولتهم البهودية – على النعط الغريب الذي وصفنا هنا – شيء يختلف عما وعدتهم به كتبهم المقدسة ، ويختلف كل الاختلاف عن اقامة بملكة أوترقر اطبة عالمية تستعبد العالم لمصلحة البهود على النحو الذي فصل هنا في البدوتر كولات ، ويجلس على عرشها مسيحهم المنتظر ملكاً وبطرير كا مها على نحو ما يديرون . فان تكوين هذه الملكة المقدسة مستحيل كل الاستحالة واقعيا لأسباب يكفي الاشارة الى أجدرها بالذكر . وهي التي توحي بأنها تساعد على قيام هذه الملكة على حين أنها تحول دونه :

(أ) من الحقائق القائمة الآن عملياً تشابك المصالح الاقتصادية والمواصلات ونحوها عالمياً > حتى صارت أقطار الأرض كأنها أعضاء جسم حي واحد فسلا تحدث أزمة في بلد حتى يوى أثرها في أبعــــد البلاد عنها . كما لا بمرض عضو في الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . وذلك دليل اتجاه المالم نحو الائتلاف وهو ما يعمل له اليهود ويحاولون استغلاله لاقامة مملكتهم المقدسة . ولكن هذاك حقيقة أخرى واقعة تفسر لنا هذا الاتجاه ومداه وحدوده ، وميا إذا الوحدة الانسانية لا مكان لها حتى الآن في ضعير البشر . وميا إذال راسخا في ضعير الانسان ولاؤه لنفسه وأسرته ووطنه ودينه . وكلها مما يحول دون قيام الائتلاف العالمي الذي لا يرضي هذه العواطف ولا يحقق مصالح الشعوب الختلفة جيعاً . فكلف نتصور قيامه في صورة علكة أوترقراطية تهدر كل حقوق الناس ومصالحهم لأجل سيادة طائفة قلية سواءاً كانت من الآلهة أم الملائكة فضلاً عن أن تكون طائفة اليهود الذين لا يعترفون لفيرهم مجتى ولا يرغون له حرمة .

(ب) ما نجحت \_ في أي عصو ولا مكان \_ حركة عامة أو خاصة للجمع بين جانبين الا كانت ذات رسالة تحقق مصالحها معا ، ولو كان ظاهراً فيها تسخير جانب لآخر كي يخدمه . فاذا كانت كذلك بقيت للحركة وظيفتها وبقيت الصلة قائمة ضرورية ، لأن المغلوب لا قدرة له بدون اهدار مصالحه على التخلص من الغالب . بل تبقى الصلة ويحرص عليها الجانبان معاً ما دامت تؤدي رسالتها ، ولكن كان الفريق السيد أضعف من المسود .

وهذا سر خطير من أسوار الاجتاع والتاريخ والسياسة . وهو يملل لنا مم بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتاع والسياسة ، ومن ذلك نجاح الرومان والمرب والمتانين في الابقاء على المبراطورياتهم حتى في عصور ضعف حكوماتهم وجيوشهم ، وهويملل نجاح الاستمار في المصرالحديث ثم خيبته . فقد نجيح عندما كانت الأساطيل وسائسل المواصلات بين أجزاء الأرض ، والقوة البوليسية التي تفتح البحار لكل قسادر ، وتحمي السفن من القراصنة ، وقنع احتكار أحد جانباً من البحار دون غيره . ونجح الاستمار المنافي بين الهند وغيرها من البلاد وكانوا عوامل التواصل وتبادل المنافع بين الهند وغيرها من البلاد وكانوا عوامل التواصل بين أقطار القارة الهنديسة المنتائية وسلطاتها المتنازعة ، وكف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن

طريق وحدة الحكم واللغة ( الانجليزية ) والتعلم ( الأوربي ) والتجارة : فالهنود الاختلاف لغاتهم لا يتخاطبون الا بالانجليزية ، وهناك غير اللغية من أسباب التقريب والتوحيد بين مصالح الهنود أنفسهم ، وكلها لم تكن لتنحتق بغير الانجليز . فلما ساروا تحت حماية الاستمار في طريق الاتحاد شوطاً بعيداً فطنوا الى مساوى، الاستمار وشدة وطاقه وتطفله عليهم ، مع أن هذه الشرور كانت أولاً أشد وأعنف منها أخيراً وقل مثل ذلك في قيام الكومنولث البريطانية ، وقيام الحلافة العائبة وهي في أشد حالات النوضى والفقر والفساد . ولما المتنفد وضم الحجر الأسود عتمد بناء الكعبة الى حد لتقاتل قد اتفقوا أن يضعه أول وضم الحجر الأسود عتمد بناء الكعبة الى حد لتقاتل قد اتفقوا أن يضعه أول داخل ( ولو كان عبداً أو طفلاً ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزوجين أحياماً وان المصابح الشرورية بينها كذبية الأولاد يجملها لا تتحقق الا في ظل هذه الزوجية المحلورة بينها كذبية الأولاد يجملها لا تتحقق الا في ظل هذه الزوجية المحقورة المحقورة بينها كذبية الأولاد يجملها لا تتحقق الا في ظل هذه الزوجية المحقورة المحقورة المحقورة بينها كذبية الأولاد يجملها لا تتحقق الا في ظل هذه الزوجية المحقورة المحقورة المحقورة المحقورة المحتورة ال

وليس للمملكة الامر إنيلية على النحو الذي وصف اليهود أية رسالةعلمية ، والعالم غير متهيئ على : فلا تستطيع قرى السموات والأرض أن تكره الأمم جمعاً على اهدار مصالحها من أجل اليهود ولو كانت تلك هي ارادة «يهوه رب الجنود» و وفرق بعيد بين تشابك المصالح اليهودية مع مصالح الدول الكبرى والصفرى منفودة بكل دولة ، وهو سر تفوذه ، وتشابك هذه المصالح مع مصالح الدول بحتمعة .

(ج) يظهر من تطور التاريخ كا يرى الاستاذ المقاد – أنسه متجمه الى الاعتراف بالحرية والكوامة الاعتباض المسئولية الذي يلا مناط المسئولية الذي يميز أنسانا من أنسان ، لأنها مناط المسئولية الذي يميز أنسانا من أنسان ، وهذه حقيقة راسخة في بنية الانسان فرداً ويجتمعاً رسوخ انسانيته ، بافية بقامها ، فكل ما يصطلم بهذا الاتجساء أو

(٦)

يهاكسه فمصيره الانهيال و المملكة الاسرائيلية العالمية المرسومة هنا تهدر كل حق وكل كرامـــة لغير اليهود ، وتحتكر لهم المصالح فوق ذلك فلا سنيل الى قدامها .

(د) إن اليهرد لا يتماطفون ولا يتماونون الامشتين شاعرين بالخطر العام ضدهم ، ورأيهم اذا لم بتعصبوا ويتماونوا اذائبون في الامم لا محالة لقتلهم محليا وعالمياً . فذا أحدوا بالأمن تزغ الشر الكامن في دخائلهم المسوخة ، وتبيعت قاديهم بالدم الفاحد ، وارت بينهم العدارة والبغضاء ، وارت كرهمم عنيف وقتاهم شديد ، فمصرهم اإذا أمنوا اأن يفني بعضهم بعضا ، فهم كا قال نيتت، وعش في خطره ، قد أحسن القرآن وصفهم ، إذ قال : « لا يقاتاونكم جميعاً الا في قرى محصنة ، أو من وراء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعاً والا في قرى محصنة ، أو من وراء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم صبب من قاربها مكنت فم من القسلط محلياً وعالمياً ، وجنبتهم شر الخلافات الحادة بين بعضهم شر الخلافات

(a) وهناك حقيقة دون ما قدمنا أهمية ، وان كانت ، جديرة بالنظر ، هي قاة عددم محلياً وعالمياً ، فعددهم في العالم لا يبلغ عشر بن مليونا . ولا يمكن أن بنجح هذا العدد ـ إذا اجتمع في مكان فيتسلط على العمالم ، ولو أوتي كل منهم من القوة المقلية والحلقية والمضلية حظ مائة انسان . وان تجاح اليهود مشتين مقنعين في النقود العالمي شيء ونجاحهم مجتمعين مكشوفين شيء آخر . وسواه أكان القائم بالشروع والواعد به إلههم « يهوه رب الجنود ، أم اجتمعت عليه ووعدت به آخة السموات والأرض ـ فليس هذا المشروع قابلاً أن بتحقق ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

١٣ - المبادىء الصهيونية ثمر من المبادىء المكيافلية (١):

وبمسا لوحظ على البرونوكولات منذ ظهورها في الروسة حتى انتشارها في

<sup>(</sup>١) هذه الفصلة و ليتها من زيادات الطبعة الثانية .

لغات أخرى أن بعض الطغاة وأعوانهم يتخذونها دستوراً لهم في الحكم والسياسة جزئياً أو كلياً ، وقد يجنح ذلك ببعض المتعجلين الى مؤاخذة نقلتها في ذلك كانهم الذي أغروا أو لئك الطغاة بالطغيان وعلوهم وسائله ، وكانمسا أولئك الطغاة لو لم يقفوا على هذه الوثائق لما نزعوا الى الطغيان ولا عرفوا اليه سبيلاً .

والملاحظة لا تخلو من صحة وعدل ، ولكن المؤاخذة من جميع , جوفهـــا باطلة ظالمة ، وهي فوق ذلك سخيفة ، والداء كما يعلم المطلمون قديم .

فها صرح به روزنبرج الذي كان يلقب و فيلسوف النازية ، أمه اطلم على البروتو كولات وانتفع بها في رضع فلسفته السياسية ، وكان عوناً للطاغية متلر في سياسته القومية والعالمية التي تشبه سياسة البروتو كولات مع وضع الألمان منها مكان اليهود ليكون له سلطان أمته ، ويكون لأمته سلطان النام ، وقد اضطهد اليهود وفق الوسائل التي رسمتها البروتو كولات فجرعهم مسا أعدوا المعالم من الوعاف والزعاق .

ومها يكن من تأثير روزنبرج بالبروتر كولات في فلمفته السياسية ، ثم من تأثيره في هند كان ليطفى لولا أحوال تأثيره في هتل كان ليطفى لولا أحوال أمنه المجتوبة المتوافقة والتاريخية قديًا وحديثًا ، وهذه الأحوال وحدها هي التي تمكن كل حاكم لألمانيا من الطفيان سواء كان كأكبر أمرائها في ضخ مسة الحسب والنسب ، أو كان كالجاويش النقاش المعتوه هنار في قاءة حسبه ونسبه .

ومن يطالع تاريخ الأمة الألمانية في القرنين الأخيرين ولو بالاجمال الويقف على من وحجها القومية الايعجب لاحتمالها ما يسومها حكامها من استبداد مع تقدمها في الثقافة والحضارة الورد استبداد لا تطبقه أمة أقل منهما عدداً وتقافة وحضارة لو كانت أحوالها التاريخية والجغرافية خيراً من أحوال هسذه الأمة الشخمة . وكذلك من يطالع لما من الفلسفة السياسية الألمانية ونظرياتها

في الدولة قبل هتار لا يعدم فيها كل جذو, السياسة الهتاربة عند أكبر فلاسفة الألان مثل كنت وهجل ونيتشه ، وكلهم قد مانوا قبل ظهور البدوتوكولات ، وقبل تكوين روزنبرج فلسفته السياسية التي لا تعدو أن تكون صورة ناصسلة مضطربة للفلسفة السياسية عند من سبقوه من كبار فلاسفة الألمان ، وان كانت صررته أكثر عصرية .

« والبيت لا يبتنى الا له عهد ولا عمدادا اذا لم ترس أوقاد فات تجمه أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فان قولت فبالأشرار تنقداد اذا قولى سراة النهاس أهرهم غا علىذاك أمر القوم فازدادوا،

وكذلك ألمع أديبنا المصري السيد توفيق البكري الى أساس الطغيان ، اذ قال على نور مما تقدم وغيره :

؛ لا تعجبوا للظلم يغشى أمة فتبوء منه بفادح الأثقال ظلم الرعبة كالعقاب لجهلها أم المريض عقوبة الاهمال،

وقد يعلم المطلعون على التاريخ أن الطغيان أعرق أساليب الحكم في أعرق

عصور الهمجية ، وأرت صور أساليب الديمة اطية تختلف اختلافا كبيرا في بواعثم ورسائلها وغاياتها ودعاراها الصحيحة والزائفة ثم في مظاهرها أيضا ، باختلاف بيئات الامم وأحوالها وخلائقها، وأما أساب الطغيان فان حكوماته كالتوائم ومظاهره حيث كان وقريب حين تنظر من قريب » كا قال حكيمنا المعري ، وقلما تختلف أي صورتين الطفيان مع تباعد الأزمنة والأمكنة . كا أن مرجعه في النفوس واحد هو المحملال الجاعة لتخلف وعها السياسي ، أو اضطراب معايشها ، أو تفكك أواصرها ، أو تخاذل هميها ، أو قدر نخوتها ، وحيث يكون القصور عن غفلة أو ضعف تقوم واساية الطغيان بخداعه عشمه ، وأما حيث لا غفلة فلا خداع ، وحيث لا ضعف فلا غشم ، ولا حاجة بعد ذلك الى وصاية طاغية ولا قيام طلحيان ، أغاهي ثقة بين الكبار والصغار تحفز الجميع الى التعاون بالقسط على جلب المذفع ودفع المضار مشتر كين ، وكل شريك وحظه من القوة والامانة ، ثم من القرصة المتاحة عن تراض أو نحوه بين الكبار والصغار على والصغار ، مع بقاء الكبير على كبره دون تبه به ولا تطارل ، وبقاء الصغير على والصغار ، مع بقاء الكبير على كبره دون تبه به ولا تطارل ، وبقاء الصغير على صغره دون خزى منه ولا ذلة

ومن هذا العرض يظهر لنا السخف والنهافت في المؤاخذة التي يعقب بهما النقاد انتمجلون على نقصل الهروتو كولات بين اللمات ، ونشرها بين الأمم ليجذروها الحطر اليهودي ، مع ان هذا النشر والتحذير واجب حتم على كل من استطاعه بقوته وأمانته وفرصته .

وهذا النوع من المؤاخذات السخيفة المتهافتة التي ينزلق اليها الفكر الضيق الطائش بلاء قديم أيضاً في تاريخ البشر ؛ فعندما نشر أديبنا الجاحظ قبل أحد عشر قرناً كتابه وحيل اللصوص » آخذه بعض معاصريه وتابعيهم بين اعدائه واعداء مذهبه الاعتزالي بأنه يروج هذه الحيل فيعلم السرقة ويغري بها ، كأنهم لم يفطنوا الى حقيقة لا خفاء فيها على نظر بريء من الفرض ، هي ال الجاحظ

أراد من كشف هذه الحيل تحذير الناس من الوقوع فيها ، وتبصيرهم بها حتى لا تكون اموالهم وأرواحهم بها يسيراً للمحتالين ، وكذلك اتهموه بتعليم التجار الفش واغوائهم به حين كتب يكشف وسائل غش السلع ، ولم يكن الرجل في هذه النهم الا مظاهماً في نيته ونقيجة عمله معاً ، فان عدد الأشر ار من اللصوص وغش التجارة ، بل نقص عدد الخدوعين كثيراً .

وهل كان للجاحظ وغيره من ذري الاقلام ولا سيا من ينهجون نهجه في النية والتأليف الاكمن برفع مصباحاً في طريق كثيرة العقبات والمناشر والمزالق كي يكشفها للسارين فيحذروها ، وفيهم البررة والفجرة ؟

من هؤلاء السارين مل خرج مستفسنا بالصباح الى حيث يصلي لله ، أو يزور صديقا ، أو يعمو يلقسه ، أو لغيره حاجة في حق ، أو يغور دلق ، أو يقضي لنقسه أو لغيره حاجة في حق ، أو نحو ذلك من أعمسال البر ، ومن السارين لا شك من يخرج مستضيئاً بالمصباح طمها في السطو أو الفيلة أو الربية او نحوها من أعمال الفجور ، ولكن أيقتر عاقل ترك الطرق مظلمة لتعجيز أو لئك الفجرة ليلا عما يجرمون ؟ وماذا يعتم مر المضي مع هذا الاقتراح السخيف الى مسداه فنعترض على شروق القمر ثم شروق الشمس مجعة أن الظلام من عوائق الجرية والنور من ميسراتها والمغربات بها أحيانا ؟ ثم أليس النور عونا للشرط حماة الأمن على مطاردة المجرمين ؟

لئن كان أحد أولى بالمؤاخذة على ما سطر فهو مكين فلي صاحب كتاب و الأمير و The Prince ( الأمير و وسوغ فيم مادى، الحكم المنافية للآداب الانسانية، ومر أعظمها مبدأ والفاية تبرر لوسيلة، حتى استحقت كل سياسة غاشمة خادعة دنيئة أن تنسب اليه فيقال انها و سياسة مكمافلة » .

ولقد نسب الى كتاب هذا الفيلسوف أنه أغرى كثيراً من الحكام بالطفيان ولا نجد حجة واحدة على صحة هذه النهمة أو لا نجد حاكماً كان باراً في سياسته في شخته قراءة الكتاب طاغية ، أو حاد عن العدل واللبز الى الظلم والقسوة ، ولم يزد الطغاة واحداً بظهور مكيافي و كنابه ، ولا استفاد الطغاة ولا أعوانهم من ذوي الألسنة والأفلام مسوعاً جديداً للطفيان من كل مساحد هذا الغر المنابلة . وكل ما استفاده قراؤها هو ما استفاد قراء كتب الجاحظ في حيل السياسة . وكل ما استفاده قراؤها هو ما استفاد قراء كتب الجاحظ في حيل اللسوص وغش التجارة ، وان اختلف المؤلفان في ذلك غرضاً واسلوباً ، فالحاحظ لم يكن لصا ولا مسوعاً للفس في التجارة ، ومكيافي لم يكن طاغية وان سوغ لبعض الحكام الطغيان ، وكلاهما صاحب بحث ونظر لا صحب تدبير وعل ، وكل حوله وحيلته أن يكتشف نم يكشف لم يكشف لغيره وسائل أصحاب الحراة والحبلة ، وان استهجن الجاحظ مسلك عجرميه في غفلة لا مهانة .

ونقة البروتر كولات في تراجمها المختلفة أشبه بالجساحظ في النبة والعمل والفاية > وان كان كاتبها ومقروها الصهيوليون أشبه بمكيافلي عملا > وشراً منه في نيته وغمايته > رهم يفترفون من كتابه معظم أسسهم وتفسيراتهم السياسية ولا سيا في القسم الأول من البروتو كولات كا ألمنا الى ذلك في بعض المواضيع > ومن الفروق بين مكيافلي وبينهم أن نظرته الاجتاعية جزئية ونظرتهم شاملة > والنطاق الذي يستبيع هو فيه مبادئه غير الأخلاقية لا يتعدى دولة محدودة في بقمة لفترة معينة تقتبي بانتهاء الفتنة فيهما وكبح أصحابها الذين مزقوا الأمة ، عائوا فيها فساداً > والنطاق الذي يستبيحون فيه مبادئهم غير الأوقات سواء كانوا في الطريق الى السلطة أو كانوا على قتها .

والطاغية عند مكيفلي لاينكر الأخوة الانسانية أساسا بينه وبين الفسدين

من أصحاب الفتن ، ولا يفترض المداء الأصيل الدائم مينه وبينهم ، فضلاً عن أن ينظر هذه النظرة الى سائر الراعية في الأمة ومكيافلي لا يسوغ الطاغبة وسائله الاجرامية الا مع هؤلاء المفسدين الذين يعولون في سلطانهم على نشر الفتن في الأمة وحمياية كل فتنة بالمنف والحديمة . والطاغية بين أعدائه المفسدين كما تعرض الصورة المكيافلية في أبشع الأوضاع انحا هو الص بين لصوص ، ولكن اللص الطاغية أبعد همة وأعظم كفاية وأشد قوة ، ثم هو بعد ذلك ألين مساساً بسائر الرعة وأقوب الى مصلحتها الدامة وأنزع الى خيرها الشامل ، ومن هنا قسوح له الشامل ، ومن هنا .

أما الطفيان الصهيوفي في البروتوكولات فهو قائم على انكار الأخوة الانسانية أساساً بين اليهود الطفساة وسائر الأمم ، وهو يفترض العداء الدائم بين اليهود والطفساة حتى سائر الرعية أو الأمم لاختلافهم عنهم في أصل الطبيعة وأساس الاجتماء ، وهذا أشد أنواع الطفيان اجراماً وخبثاً .

ومكياة في لا يسرغ لطاعته جزائه الا لدفع مكروه أكبر في نظره و نظر كل حصيف . هذا المكروه هو اختلال الأمن والنظام في أمسة حين تتنازعها سلطات ظانة متدابرة الأهواء والمسالح ؛ كل همها استنزاف خيرات الأمة واثارة الفتن بين صفوفها أو ابقاء الفتن الناشئة بينها . كان هؤلاء المتسلطين المنازعين عصابات اللصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق في البحر والبر يتنازعون السلطة ، وهمم جيما أسلاب المارة الوادعين في الطريق ، فيحاول الطاغية عندئذ القضاء على هذه المصابات بوسائل من جنس وسائلها دون أن يتسلط مثلهم ، بل ليعيد الأمن والنظام الى الجميع . وذلك قول الداهية الأربب عمرو ابن الماص في وصية ابني ، موت ألف من العلية أقل ضرراً من القاعاع واحد من السفلة . ابني ، امام عادل خير من مطر وابل ، وأسد حطوم خير من أمسام ظلوم ، وامام ظلوم غير من في منتنة قدوم » .

وأصا حكماء صهدون أو حمقاها في الدوتو كولات وغيرهـ من أسفارهم فطغيانهم هم وسائر اليهود على الأمم هو طغيان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق، يمونة رجالهم ضد المارة الوادعين في البحر أو البر، وليسوا في شيء من مكيافلي الذي يكنفي بقسجيل حركة الطفيان في ذلك و النطاق المحدود و وأحياناً يسوغه عن غفلة وحسن نية لا عن ضراوة بالشر ولا رغبــة في الفتنة والفساد

وطاغية مكيافلي بمثابة الشرطي الذي يتحمل مسئولية الأمن والنظام بين الناس ، فيحارب العابثين بما يبدو له من وسائل ، ولو كانت من جنس وسائل العابثين ، وقد يخون أمانته عن اختيار أو اضطرار فيسا وعلى الوادعين بالأذى والسرقة أحيانـاً ، ولكنه لا ينسى أن أصل عمله هو كفالة الأمن والنظام ، ولكن طاغية اليهود مع سائرهم تجاه غيرهم انحا هو رأس عصابة من العابثين لا هم لها فيا بين أنفسها الا السطوعلى الوادعين ، ولا شأن لها بالأمن والنظام الا خيث يمكنها ذلك من زيادة استنزاف أموال الناس لصلحتها .

وأخيراً حكماء اليهود وسائرهم انمسا هم كلصوص الجاحظ وأمسا نقله بروتوكولاتهم فانمنا هم كالجاحظ الذي اكتشف حيل أولنك اللصوص فكشنها للناس ورحال الأمن والنظام رغة في حماية الأرواح والأعراض والأموال.

وأكبر مسئوليات أصحاب البروتوكولات هو النية السيئة فيهما ثم الخلطة الشيطانية ضد سائر الأمم لهلاكها ولولا ذلك لما زادكتابهم علىكتاب مكيافلي وأمثاله في الفائدة والضرر ، وربما كانت فائدة كناب مكيافلي أكبر من ضرره لأنه يكشف الناس مبادىء الطغبان ووسائله وجناياته على الأرواح والأخلاق ، والملكات والأذواق ، والجهود والأرزاق ، ولا يحول حاكما من العدل الى الطغنان .

#### ١٤ - موقف المفكرين في حرب الصهيونية :

# « لم أكن من جناتهـا علم الله واني بحرها الَّيوم صالي »

وأما مكاني منها فهو مكان الغيور على الانسانية أن يستهان بحرمانها وقيمها مهم يكن الباعث أو الوسيلة أو الفاية من هذه الاستهانة ، فان العالم كله الأمسل العنة والهوان اذا تواطأ أهبه على الاستهانة بكرامة انسان واحد أو القسوة على حيوان واحد ، فكيف لا يغضب أهسل الخير والمروءة خين نتواطأ شردمة من البشر قلت أو كثرت كا يتواطأ اليهود على الاستهانة بسائر الأمم واحتقارها وإهدار كيانها وحياتها جملة ، لا لباعث الا الكبرياء والأثرة التي تملي لليهود أن يعتقدوا أنهم شعب الله المختار ، وأن سائر الأمم متاع لهم لا قيمة له الا بقدر ما ينفع الهود أغطظ أنواع المنفعة .

والله يعلم أنني لا أجاهد الخطر اليهودي الاعن غيرة انسانية قبل أن أجاهده عن غيرة قرمية أو غيرة دينية ، وليس بيني دبين هذا الشعب ترة شخصية ، فما أعرف أحدا منه النهي بسوء خاص ، بل أراني مدينا بحظ من الفضل ان تلقيت دروسهم أو قرأت كتبهم من أبنائه ، كا أرى الأهم حديثة له ببعض ما علم وعلم ، وإن كنت أرى أن حظه فيا أخذ منها في عالم الثقافة أضماف ما أعطاها، وأكبر من ذلك ما أخذ منها في عالم الحضارة ولم يعطما قط الاحظا لا يؤبه به في كثير ولا قليل ، فقد كان الشعب اليهودي منذ ظهر عالة على من حوله من الأمم في كل وجوه النشاط الثقافية والحضارية كا كان عالة عليها في اكتساب الرزى

وليس هتافي هنا بالخطر اليهودي صبحة حرب مؤقتة فحسب بسبب الصراع القائم بيننا وبينه اليوم ، ولا صبحة موتور فحسب من صراع سابق أثارها صراع اليوم ؛ ولا صبحة انسانية من خطر دانم لا سلام مهمه ولا اليم ولا عنه من الله الله الله مهمه ولا راحة منه للمالم الا أن يغير هذا الشميما بنفسه من آثار تعاليمه الهمجية كما دلت عليها مواقفها العدائية الشريرة تجاه سائر الأمم في تاريخه الطويل ؛ وإنه لتاريخ باك بها جناه على نفسه بما في نفسه من بغضائه الأمم وسميه في خرابها وفقاً لوربك بماليمه الشيطانية ونصوصها الفاضحة .

ونستطيع أن نجمل ما بنفس هذا الشعب تجاء سائر الأمم ، بأنه مسا ينظر اليها نظرة و شيئية ، كان هذه الأمم أشياء جامدة لا حس لها ولا ارادة ولافهم، فليس لها أدنى حظ من كرامة ولا حق ، وهده النظرة أو الناسفة و الشيئية ، تهدر حرمة الانسانية بل حرمسة الحياة أو الحيوانية ، وهي أحط من نظريتنا نحن الى الحيوانات ، لأن نظرنا اليها أخلاقي ، فنحن نشعر داغًا بالمطن عليها ، وونوجب غالبًا على أنفسنا البريها ، وهذا يحملنا على أن نعرف لها حرمة الحيساة ولك كانت أبدة أو مفترسة ؛ فلا نؤذيا بلا ضرورة ، ولا نقسو عليها عند أحرج الضرورات حتى نتأتم ونغتم . والندم من آيات التقوى ، وبه تطهر النفوس .

وان نظرتنا الى الحيوانات الاجتهاعية الداجنة التي طسال الفنا لها – فصرنا وإياها نتبادل الشعور والفهم – لهي نظرة أعلى من ذلك ٬ لأنها تجاوز بنا العطف الى المودة ٬ وترتفع من البر الى أفق الشعور بالوشائج النفسية الحية بيننا وبدنها كانها صداقة نفوس أو قرابة لحم ودم .

ونظرتنا هذه أو تلك الى الحيوانات آنسها وآبدها أنبل واكبر انسانية من نظرة اليهود الى الأمم ، ولا ينبغي أن ندعوها كنظرتهم وششية، وإن لم تبلغ نظرتنا ال آنس الحيوانات وآبدها أن تكون تناسخية أو برهمية في التقديس أو العبادة ، ولا أن تكون صوفية كنظرة بعض القديسين وهو بناجي الطير فيدعوه و أخي ، اذ يشعر له في عمق بصيرته وسعة روحه وصفاء عنصره بوشائج الرحم
 الحمدة البعدة بينه وبين الطير .

بل ان نظر تنا الى كثير من الجادات أكرم وأبر من هذه النظرة الشيئة اليهودية الينا فقد ارتقى فينا الاحساس بقم الجال والخير والحق عن طريق الدين الدين الذي الفن او العبادة او المشرة او الحاجة او غيرها من طرق الحياة التي يمدينا الله خلالها البه، فصرنا أحيانا ننظر الى كثير من الجادات حولنا كأنها بعض حياتنا ونمرف لها من الحرمة والكرامة ما نعرف للأحيا، من الحيوانات بل الناس ، كان الدافع بنيا الى هذه النظرة الناسوية (١) وهي عميقة القرار في أغوار طبائمنا موصولة الجدور بجدر الحياة فينا في الست كا ينظر البهود الينا نظرة شيئية ، قدرة بالمنافع المحادية الغليظة القريبة وحدها لصاحبها وحده دون على المناس الر المنافع المحادية الغليظة القريبة وخوقية وأخلاقية تعود على صاحبها أو غيره من البشر وعامة الاحياء الشاعرة .

واذا وصفت هذه النظرة أو هذه الناسقة البهودية بأنها ( شيئية » فهو غاية وسع اللغة وغاية علمي بها مع ما في هذا الوصف من قصور ؛ ولكن بيان همذا المصطلح هو الذي تجعله وافياً كا يفي كل مصطلح بدلالنه ، والا فان نظرة البهود النا أحط من نظرتنا الانسانية الى الأشياء الجامدة حولنا كا وضحنا من قبل ، وكن لا ننظر البها كأنها أعداؤنا ، وكان من واجبنا اذن أن ندمرها ونرى أن افسادها قربة الى الله ، كا ينظر البهود البنسا بعبون البغضاء ، ويون فها أمرهم به ربهم « ووه » أن يسلطوا علينا عوامل النساد والابادة ابتفاء مرضاته وطعماً في مثربته وتوفياً لفضيه اذا قصروا في تدميرنا ؛ فان لم يفعلوا ذلك فهم الآنمون المستحقون عنده وعندهم لأبشع صنوف النقمة والنكال .

والا يكن ذلك فأي مسوغ وجداني أو عقلي أو ذوقي أو أخلاقي ، بل أي مسوغ اقتصــــادي نفعي غليط بمعزل عن هذه البغضاء الجنونية ، ولو في أعرق

<sup>(</sup>١) اي تزويد غيرنا بصفات انسانية .

الشرائع الهمجية ، يسوغ لغير بجنون أن يبدأ ضعيفاً أو قرياً من الأفراد أوالفرق بالبغضاء ثم الغيلة ، حتى اذا فتح بلداً لم يكتف بالتسلط عليها بل قتل محاربيها ولو كانوا مدفعين لا مهاجين ، ثم استأصل كل نسائها وأطفالها وشيوخها ثم جميع غنهما وحميرها وسائر حيوانها ، فاذا بلغوا بهاا غاية التفظيع والسكال أحرقوا مبانيها فتصير أنقاضاً وبراياً .

هكذا تقول التمالي اليهودية كا تذكر تواريم التي ينسبون الى موسى كتابتها وحيا من ربهم ويوه م اله الجنود ، وكا قرضح سائر كتيهم المقدسة ، وهم لا يدينون الا بهذه التماليم ، ولا ينفذون غيرها في معاملة سائر الأمم ، وبوحي من هذه التماليم رسخت في نفوسهم بغضاء الامم ، ونزع عنها ما اشتهروا بسم من الشغب والشكاسة والمكر السيء في معساماة غيرهم وفي معاملة بعضهم بعضا ، فكانتاريخهم سلسلة من المؤامرات والفتن والحروب الدموية فيا بين بعضهم وبعض وفيا بينم م وبين سائر الأمم ، وكانت حروبهم ولا سيا الخارجيسة وحروب استقصال ، كا فعلوا مع سائر القبائل التي التحموا بها في فلسطين حين دخلوها وتدينا ، وكا فعلوا بحثير من القرى والمدن حين اقتحموا فلسطين منذ سنين ، ثم أجلوا عن قسمها الذي قامت فيه دويلتهم اسرائيل سكانه الاصلاء من العرب ، عجزوا عن استشعالهم من جانب ، وزعزعة الدول العربية باجلائهم اليهسا من جانب ، وزعزعة الدول العربية باجلائهم اليهسا من

وهذه التعاليم التي تسوغ كل هذه الفظائع قدياً وحديثاً ، بل تباركها وتفاخر بها جهاراً لا يحكن أن تصدر عن نظرة أخلاقية mora ، أو نظرة لا أخلاقية amora ، أو نظرة لا أخلاقية amora أي يمزل عن الأخلاق ، فتوصف بأنها شيئية فحسب كنظرنا الى الجادات ، ولكنها تصدر عن نظرة غير اخلاقية immoral أي نظرة ضد الأخلاق ، فهي نظرة شر من النظرة الشيئية أو هي شيئية هدامة ، وهذا هو وصفها الذي ينبغي ها ، ونحن حين نكتفي بأن نسميها و شيئية ، من جانب

التيمير أو التخفيف في التمبير ؟ فنحن نقصد بها ما فيها من معنى الهدم ، ولهذا نقاومها كما ينبغي ان نقاوم المبادى، الهدامة التي يسلطها دعاة الفساد من اعداد الانسانية على المجتمعات البشرية افراداً وطوائف البرجعوا بها القهقرى الى ما قبل عصور الوحشية ، ويتحونها خلائق شراً من الوحوش الآبدة الضارية في الأدب والكرامة .

وهذا هو نقديري للخطر الاحتى ، ليس غرضي منه اهدار آدميتهم ، ولا تحدي ظلمهم باضطهادهم افراداً وفرقاً ، بل الفطنة الى مسا يبيتون للعالم من وسائل الندمير ، ومقاومة ظلمهم حيث نجم في ابانه حتى لا يفاظ سلطانهم في فيتكنوا من نشر الفساد بين العباد ، وان كنت اراهم واهمين غاية الوهم في حلمي بالتسلط على العالم مها يبلغوا من الحول والحية .

وهذا هو موقفي الصريح من الخطر اليهودي ، ولم اقصد فيا اكتب محذراً منه است اغيراً عنه المتب عدراً المتب عدراً عنه المتب عدراً عنه المتب عدراً عنه المتب عدر يهودي في صحيفة Actualiteé التي كانت تظهر في مصر منذ سنوات . حين كتبت منها الى هذا الحظو فزعم اني اغري باضطهادهم هنا او هناك ، وأدعى - كيا قال - انفي اتمحل لهم الننوب كما يتمحلها الكلب اصحابه حين يريدون اغراقه على ما ورد في احد الامثال التي يحسن حظها ولا يحسن موردها الصحفي الأربب .

وموقفي كما يراه المنصف انبل بما وهم الصحفي البهودي من جانب وأعمق من جانب وأعمق من جانب آخر ، هو انبل لاني اعترف بالآدمية لكل يهودي وان كنت اعتقد انه وقق عقيدته يهدر آدميتنا ، كما اني اعترف له بكسل حرمات الآدمين وحقوقهم ، وان كان هو لا يرقب فينا حرمة ولا يصون لنا حربة ، ولست إساسيهم على ما اشربت قلويهم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا يحاسب الانسان على ذياته الا الله ، وان كنت أحذر بمل في النبات الشريرة التي يجاهرون بها بطراً وفيضاراً ، وعان كنت أحذر بمل بلو النبات الشريرة التي يجاهرون بها بطراً

على اعمالهم بالعسدل دون ان نخشى لومة لائم ، لانهم ليسوا فوق المسئولية ولا دونها ، ومن موجبات اللنقة في حسابهم مسا يجاهرون به من اغراضهم الشريرة لافساد الامم وان فاتهم سلطانها .

وموقفي اعتى من جانب آخر ، فأنا اضع نصب عيني هذه النيات التي توحي بها اليهم من مساع واعمال ، فأنا اليهم تعاليمهم الهمجية ، وهي ظاهرة في كل ما لهم من مساع واعمال ، فأنا لا أحذر خطرهم لانهم حاربوا قومي او يحاربوهم فعحب . ولا لانهم اقتطعوا اسرائيل من فلسطين فصاروا العدو القريب الدار او القدئم في صميم بلادنا فعسب ، وان كان كل اولئك من دواعي الالنفات الى هذا الخطر ، بل انا احذر خطرهم على الانسانية ايضاً ، ولو جلوا عن بلادنا الى يقمة في العالم ، لانهم حيث كانوا اعداء الانسانية الذن يقربصون بها نلدوائر ، ولم تعد اقطار الارض حيث كانوا اعداء الانسانية الذن يقربصون بها نلدوائر ، ولم تعد اقطار الارض متداخلة كل منها واغلة في سائر الدوائر ، بل انها – مع توادها بل تعاديبا ، متداخلة كل منها واغلة في سائر الدوائر ، بل انها – مع توادها بل تعاديبا ، وبرضاها وعلى الكره منها – كأنها الجسد الحي اذا اشتكى عضو هنه تداعى له سائر اعضائه بالسهر والحى كها تدل على ذلك أوضح الدلالة واغناها احداث السنوات الاخبرة .

فحيثًا قام لليهود سلطان وهم على هذه البغضاء الاهم فهم خطر على كل من فيها مها يبعد عنهم موطنهم او تنقطع بهم صلته في ظاهر الامر .

ولهذا تبقى مسئوليات المفكرين والساسة المسئولين عن الامم قائمة امام هذا الحظر بعد ان يفرغ الجنب د من حسابهم معه بالنصر او المثاركة او المهادنة او الساح ولا ينبغي لصاحب قلم ان يغده ويغفو عنه ولو ألقى الجندي سلاحه ونام ملء جفنيه ، يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل قتال فيه جبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ، واخراج اهله منه اكبر عنسد الله ، والفتنة اكبر من الفتل ، ولا يوالون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينتكم ان استطاعوا » .

وهذا صوت الحياة ؛ فان لم يكن منهم قتال وقتل تكن فتنة شر واكبر من القتل ، وإذا اغمد السيف حين لا قتال فلا يغمد القلم مــــا قامت الفتنة ؛ وهي قائمة على الدوام .

ولا مذر من قتال كل معتد أثم حيث ارتفعت يده بالسيف ولسنا نرى ه الكف ، فنقول لليهود وامثالهم ما قال احد ابني آدم لاخبه فها روى القرآن الكريم و لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ، اني اخاف الله رب العالمين ، فنحن نخشى الله كهذه الخشية ، ولكنا من احل هذه الحشية نفسها نلقي سيف الباغي بسيف مثله كرامة للحق الذي امرنا الله مجفظه وفداء في سبيله .

وليس باعثاً على جهاد الخطر اليهودي ونحوه حيث جاهر بالقتال او الفتنة هو الشمور الديني او القومي فحسب ، بــ ل هو الشمور بالمسؤولية الاخلاقية الاندانية ، وليس سندنا هنا هو بجره الاخلاق الاجتاعية التي نستمدها من المجتمع في بقمة في زمن محدود، بل شمورنا بالجتمع الاوسنم الذي يشمل الانسانية في جميع الأعصار و الأمصار ، ثم ينداح هذا الشمور حتى يلتقي يجذور الوجود متضامناً مع كل ذي عقــل وارادة او كل ذي مسئولية فيه بندره من القوة و الأهاذة .

فهو شعور لا تتعصر تبعته المام فرد ولا طائفة ولا امة ولا مجوع الامم على اختلاف الازمنة والامكنة ، بسل يتناول الكون كله جملة بسياواته اراضيه ، وما مدارة له ومديرة معه ومديرة به . ومز معان هي ألطف من ان يحيط بها الاالله ، واظهر من ان لا يتأثر بها حي ولا جماد والبيا علية الجهل . واذا كان المرجع القريب لهذا الشعور هو المجتمع الذي يحيط بنا في اصغر صورة ثم اكبرها فحرجمه المعيد هو الضمير الذي امتلاً بتضامته مع الكون كله في كاله ونقصه وقوته وضعة . وجهذا القسطاس الاخـــــــــق الكوني

أدين نفسي وأدين غيري في الوجود، وأزن كل ما فيه من اعمال وقيم ومذاهب، ومن كان يحس بتضامنه هكذا مع الكون كله لم يحس بالوحشة ولو تخلى عنه كل البشر ، ولا وحشة مع انس الضمير بهذا التضامن الابدى .

وعقيدتنا التي هي عزاؤنا وقوتنا في هذه الملحمة بيننا وبين الصيهونية ومثلها الن حربها فريضة انسانية وليست فريضة قومية فحسب، وفي كل فريضة انسانية أنا نعمل على قدر ما توجب علينا قوتنا وأمانتنا ٧ لا لا أحداً يطلبها منا ، فنرضيه أو برضينا أذا أديناها ، وبؤاخذنا أذا قصرنا فيها ، قال هذا الشعور مرجعه الضمير ، صوت الله في نفوسنا ، والروح القدس الذي لا سلطان لاحد عليه ، وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط بحسا يعطي لا بما يأخذ ، وهذا ضرب من الفضيلة في أعلى طبقاتها لا بيلنها الا القربون وكل ميسر لما خلق له ، وليس للانسان الا ما سعى ، وكل أمرى، بما كسب رهين .

## ١٥ ـ خطاب الى العرب :

وكل هــذا لا يحملنا على الاستخفاف والتهاون أمام الخطر اليهودي الذي وضعناه في الفقرة السابقة . فنحن لا نستبعد قيـــام دولة اسرائيل في فلسطين كلها – اذا لم يتنبه العرب اليها ويحطموها قريبــاً – وقد تنجع في بسط سلطانها على ما هو أوسع . ولكننا نعتقد أن قيامها منوط بتهاون العرب وببقاء سيطرة الأجانب على الشرق الأوسط وخصوصاً قنساة السويس : مفتــاح الخطر ، ولولا هذا لقضي على اسرائيل في بضمة أيام . فاسرائيل قائة على أرف نعاونها ويقى

ثم ان الموازنة بين قوة العرب وقوة اليهود لا توحي باليأس ، ما دام العرب قادرين على التخلص من نفوذ المستعمرين بينهم ومقاطعة اسرائيل ، ونعتقد أن المعركة الجديدة الحاسمة لم تبدأ بعد . ولم تبذل بلاد الشرق الأوسط لاسها العربية

(Y) ' 91

كل وسعها . وليس المهم في الصراع – كما قـــــال تشرشل – كسب المعارك بل كسب الحرب .

والدول المربية لا يمكن أن تتعطم من قوة خارجية الا بعد أرب يتصدع بنيانها داخلياً . فليجدد العرب بنيانهم الداخلي ، ولينقوا أوطانهم من العناصر المنطقة عليهم ، وليعقطوا أنفسهم من الادناس . فطالما كانوا كذلك فهم بخير ، ولا عمل إذا خلك المناوم . ولا يهم توحيد الأقطار العربية شكلاً تحت حكم واحد . بل حسيهم أن تكون كل دولة قوية في ذاتها ، بادونها وجهود أبنائها وقوة عقولها وأخلاقها ، ولولم تتحد مع غيرها في الحكم .

ان الجسم القوي لا تقتله الأمراض وأرب أوهنته ، فليقو كل منا جسمه مع الحذر من التعرض للأوبئسة دون ضرورة ، وليحفظه سليماً . ولست أنصح المرب نصيحة نيتشه دعش في خطر ، لأن الخطر يتخلل صفوفهم ويحيط بهم من كل جانب . فهم يعيشون فعلا في خطر من شهوات أنفسهم ومن أعدائهم ولكني أنصح لهم أن يدر كوا الخطر الذي يعيشون فيه ، لا سيا جانبه الداخلي في سرعة وحزم . وليغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ما يهم ، فيبعدوا الخطر عن أنفسهم قبل فوات الأوان .

أيها العربي ؛ أصلح أولاً نفسك ينصلح من حولك كل شيء ﴿ والعصر ان الانسارَ لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحــــات ؛ وتواصوا بالحق ؛ وتواصوا بالصبر ؛ .

> مصر – كوبري القبة ١٠٠ ستمبر سنة ١٩٥١

محمد خليفة التونسي

# القسم الثاني

المترجمات

- ١ تصدير الطبعة الانجليزية الخامسة للبريطان .
  - ٢ -- مقدمة للأستاذ الروسي سرجي نيلوس.
    - ٣ بروتوكولات حكماء صهيون .
       ٤ تعقيب للأستاذ سرجي نياوس .

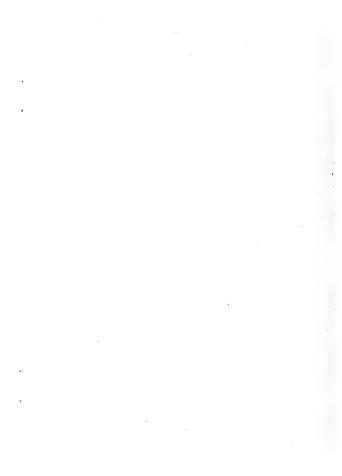

# تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنجابزية

إن نفاد طبعة أخرى أيضاً من هذا الكتاب ليدل على أنه لم ينقص تلهف الناس على استقبال أخبار البروتو كولات صهيون PROTOCOLS OF ZION?
وأنه ليزداد وضوحاً في كل يوم أن سياسة البروتو كولات الآن تطبق بعنف على الأمين ، لأن حكوماتها كا يفاخر المستر اسرائيل زانجفيال Mr. Israel . همكذا بيناوس Zangwill مطوقة بالميود وو كلائهم . وأن العالم مدين للأستاذ سرجي نيلوس Professor Sergyei Nilus بنشر هذا الكتاب المفزع . وهمكذا بينا روسيا تتخذ ضعية لبغضاء اليودية الخالدة ، ويقع عليها اختيار حكماء صهيون لتكون عبدة الانتقام اليودي فإن روسيا كذلك تكشف مدى الحقط الذي أيقظ العالم . وإن العالم لمين لشجاعة هيذا الإن الحق لروسيا الحقيقية ، ولعزمه ، وإن العالم للمين لشجاعة هيذا الإن الحق لروسيا الحقيقية ، ولعزمه ، وإن الفوضى والعهم تاكن المد الحقية على كال مكان هنا ليجد في هيذا الكتاب غايته وسمه واضحن .

<sup>(</sup>١) وضع الدكتور احمد امين بك كفاة (المية ) مقابله لكفة « Chaos - عين ترجم عن الانجائيزية كتاب « مبادىء الفلسفة » للاستاذ رايوبرت وذكر هناك سبب اختياره المها ، وقسمه تابيعاً في فائل عمل عائميناً في المتعافل هنداك من حيث الحقيقة والحجاز ، وهذا الاختلاف لا يمنع من متابعته ، لان الكفة مناها الفلسفي « النادة في حالة الاختلال وعدم الانتظام» ومعماها الجاذي هنا «الاحداث في اختلالها وعدم انتظامها» فبين الممنين الاصليموالجهازي تشابه واضح .

على كل قارى، أن يدرس المقدمة والتعقيب ألذين قدمها لنسا نياوس نفسه ، ولا سيا التعقيب وصلته بالبروتوكول الثالث الذي يكشف خطوات الأفمى الرمزية Sympolic Serpent ١١٠ في التفاقها القاتل حول أوربا . وان حسرة النكاتب البالفة على مصير بلاده المجوبة ( روسيا ) الذي كان يوشك أن يحل بها ، والذي حاولهو سدى أن يتفاداه ـ لا يمكن أن تخيب في أن تزلزل عواطف كل قارى، يشعر شعوره ، وفي أن تنفذ الى أعماق فؤاده .

ويجب جوب آن نستحضر في عقولنا أن الاستاذ نياوس قد نشرت البروتو كولات أولاً في سنة ١٩٠٧ وأن الطبعة التي أخذت ترجمتنا عنها قد نشرت سنة ١٩٠٥ وأن الطبعة التي أخذت ترجمتنا عنها قد نشرت سنة ١٩٠٥ وأن النسخة ذاتها التي اتخذناها في الترجمة هي الآن في المتحف البريطاني ختوماً عليها تاريخ تسلها وهو ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٦ ، أنه لا يمكن تفتيد هذذ التواريخ التي تبرهن على أن الحرب العالمية ، وصلب روسيا ، والاضرابات ، والاغتيالات \_قد حدثت جيماً و وقى خطة ، . كا تبرهن على أن الخوا لطخة انجاترا ولا أي أمـة تبرهن على أن المالية الجاترا ولا أي أمـة

<sup>(</sup>١) ورد ذكر الاندى الرمزية في البروتوكول الثالث من ١٩٣٣ ، كا ورد أيضا ذكرها والمراد وسنا با نقصيل في التعقيب الذي كند الاستاذ بادس أول غشر الكتاب، (أنظر في آخر الكتاب) وحسينا هذا أن الاكتاب الاستاد في آخر الكتاب إمرة إلى المنتقبين في أصوار السيامة من سكام العبودي من الرعاح ، ومني اليوس غمار السيامة من سكام العبودي من الرعاح ، ومني اليوس غمار المياشة في ورسيا السوفيتية ( ص غ ) وهم يكادن يكونون جيما من اليهود ، فالحكومة الورسية حكومة يرودية تقريباً وسياستها لا التوقيق المياس سياسته البروتوكولات ، فهي ولا الريسة مناليات اليهود الافعى المنتسبة كي يفهر لكل منامل . وينيغي الا تفوتست الاشارة هنا في المنافق المياس المنافق المنافقة ا

أخرى الا أمةاليهودية بلغتها السرية ــ اليد الخفية The Hidden Hand ــ التي كشف عنها الآن بعد أمــد طويل في البروتو كولات التي لا حاجة بنا الى القول بأنها لم يقصد منها أن تراها عيون الأيمين ( غير اليهود ) .

ويزعم اليهود ، ضرورة، أن البروتو كولات زور، ولكن الحربالعظمى (١) ليست زوراً ، ولا مصير روسيا زوراً ، وبهذين الأمرين تنبأ حكماء صهيون منذ أهد طويل سرجم الى سنة ١٩٠١

ان الحرب المظمى لم تكن حرىاً المانية بل انها مكيدة دبرتها البهودية و وقتال بسبب البهود على تبادل ذخائر العالم ، لقد كان البهود هم الذين سخروا كل قواد الجيش وكل قواد الأساطيل ، وأن بيانات معركة جتلانه Jutland Battle (٢٠) و نتيجتها له تقدم مثلاً واحداً صغيراً ببين كيف قاد البهود الحرب سواء في البر أو البحر ، وكيف خازوا « مغانم » الحرب اليهود ، وكيف أنهم حصلوا على سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاريين من أجل اليهود .

أيها القارىء : ان نشر هذا الكتاب ليلقي عليك مسئولية كبيرة .

« لندن » أغسطس سنة ١٩٢١ البريطان

<sup>(</sup>١) اي الحرب العالمية الاولى ، والممنى ان حدوث هذه النكبات فعالاً كما حددت في البروتو كولات لا يمكن ان يكون بالمصادفة بل بتدبير اليهود، وفيه أدلة كافية على ان البروتو كولات من عمل اليهود ، ليست مزيفة عليهم ( انظر مقامتنا ص ٣٤ — ٤٥ ) .
(٢) انظر الخارتنا اللها ص ٣٦ .

رده اليه ص١١٠

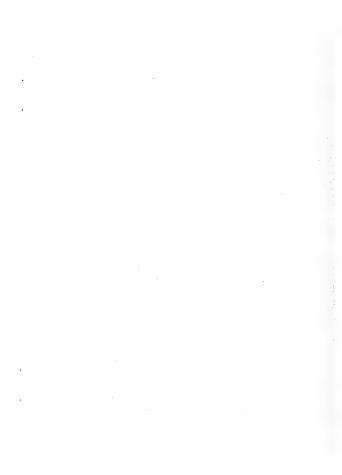

## 

# (كيف ظهرت البروتوكولات للعالم (١١)

لقد تسلمت من صديق (٢) شخصي – هو الآن مست – محطوطاً يصف بدقة ووضوح عجيبين خطة وتطوراً لمؤامرة عالمية مشئومة ، موضوعها الذي تشمله هو جرالعالم الحائر الى التفكك والانجلال المحتوم .

هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ أربع سنوات (١٩٠١) ، وهي بالتأكيد القطعي صورة حقسة في النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوي النفوذ والرياسةالسامية من زعماء الماسونية الحرة Freomasoary(\*) وقد تمت السرقة في نهاية اجتاع سري بهذا الرئيس في فرنسا حيث وكر « المؤتمر الماسوني اليهودي . Jewish masonie conspiracy »

<sup>(</sup>١) كاتب هذه القدمة هو الاستاذ سرجي نيارس اول ناشر البروتوكولات بالروسية، وهذا ما يفهم من تصدير الطبعة الخامسة الانجليزية الذي سبق هناء وان لم تذيل المقدمة باسمه ولم تصدر منسوبة البه صراحة.

 <sup>(</sup>۲) هو أليكس نيقولا ، نيفتش كبير جماعة اعيان روسيا الشرقية ايام القيصرية . ( انظر
 ٣٢ ، وتعقيب نيلوس آخر الكتاب ) .

<sup>(\*)</sup> الماسونية الحرة الشرقية ( عن الاصل الانجليزي ) .

وللذين يريدون أرف يروا ويسمعوا ، أخاطل (١) بنشر هذا الخطوط تحت عنوان « بروتر كولات حكماء صهبون » وبالتفرس المبدئي خلال هذه المذكرات وقد تشعرنا بما نشعر به أمام ما نسميه عادة و الحقائق المسلمة « truisms » . انها نظهر في هيئة الحقائق المألوفة كثيراً أو قليلا ، وان عبر عنها بحدة وبغضاء لا تصاحبان عادة الحقائق المألوفة ، فيين سطورها تتأجج بغضاء دينية وعنصرية عمقة الفور متغطرسة قد خبئت بنجاح أمداً طويلا ، وإنها لتجيش وتفيض ، كما هو واقع ، من اناة طافح بالغضب والنقمة ، مدرك تمسام الادراك أن نصره المنهائي قريب .

ونحن لا نستطيع أن نغفل الاشارة الى أن عنوانها لا ينطبق تماماً على عنوياتها ، فهي اليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقرير وضعه شخص ذو نفوذ ، وقسمه أقساماً اليست مطردة اطراداً منطقية على الدرام . وهي تحملنا على الاحساس بأنها جزء من عمل أخطر وأهم ، بدايته مفقودة . وان كان أصل كل هذه الوثائق السالف ذكرها يعبر هنا عن نفسه بوضوح .

ووفق تسؤات الآباء القديسين Holy Fathers لا بد أن تكون داغًا أعمال أعداء المسيسج محاكاة (") لحياة المسيح، ولا بد أن يكون لهم

<sup>(</sup>١) هكذا يقول الناشر الروسي ، وليس في هذا التمبر غاو رلا شطط وحسب القارى، ان يتصور مقدار ما تنضح للبروتوكولات من اسرار سياسة اليهود ، وسعة نفوذهم في العالم ، وعدم احجامهم عن ارتكاب في جوية فردية او جماعية عن طريق وكلائم الاشرار الفاسمين ، ( انظر مقدمتنا ص ٥٦ – ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) يظهر أن الاستاذ نيارس يشير بذلك الى ما ورد في العهد الجديد عن المسخاء (جم مسمع) الكاذبين الذين لهم مثل سرة المسيح الظاهرة لا الباطنة ويزعمون أنهم مسحاء من عنه الله، وقد حذر السيد المسبع عيسى أتباعب منهم ( انظر مثلاً انجيل متى : الاسحاح ٢٤ الآبات ٢٧ / ٢٧ / ٠

خائنهم (۱۱ غير أنخائنهم ، من وجهة نظر دنيوية ، لن يظفر بغاياته طبعاً ، واذن فن المؤكد أن ينتصر « الحاكم العالمي » انتصاراً كاملاً ، لكن لفترة وجيزة . وهذه الاشارة الى كليات و . سولوفيف W. Soloviev لا يقصد بها أن تنخذ برهاناً على سندهم authority العلمي ، فالعلم من وجهة النظر الأخروية eschatological لا مكان له ، والجانب المهم هو القضاء والقدر . ان سولوفيف يعطينا النسيج cauvas والخطوط المعروض امامنا سيقوم بالتطريز embroidery . (۱)

وقد نكون ملومين حقاً على التشكلك في طبيعة هذه الوثيقة ، غير أنسه لو أمكن البرهان على هذه المؤامرة العالمية الواسعة بخطابات أو تصريحات من شهود عيان ، وأمكن أن يكشف قناع زعمائها وهم بمسكون بخيوطها اللموية \_ اذن لكشفنا بهذه الواقعة الحقة «أسرار الظلم» ولكن لكي تحقق المؤامرة نفسها يجب أن تمقى سراً حتى يوم تجسدها في « ان الفناء » (٣) .

 <sup>(</sup>۲) المعنى ان كلمات سولوفيف ( التي يحيل البها نيلوس دون ان يعينها ) تمد القارىء بفكرة عامة عن الموضوع ، والبروتوكرلات تمده بالتفصيلات .

<sup>(</sup>٣) يعتقد اكثر السيحين أن الاقترم الثاني ( الابن ) اتخفذ جسداً في احشاء مريم بقوة الروح المقدس فصار انساناً حقيقياً ليشكن من تخليص العالم من الحطيئة . وما دامت حياه عدو السيح عائمة طباقة طباقة طباقة طباقة طباقة المستوح تتجد المؤاورة الهروية التي حليا القرون الطوية حتى تضمها عملة في إنسان من الهوده ، أو مسيح كافب يحكم العالم فيعيد الملك الى المرافقة المهود ، و الاستاذ نياوس يسخر هنا حين يقيمي تجمد المسيح التالم طل جدد الانترى الذان المثال في السيد الملكة المنافقة على المنافقة المهود ، و الاستاذ نياوس يسخر هنا حين يقيمي تجمد المسيح التنافق طل تجدد الانترى الذان الحالات السيد السيح عليه السلام .

اننا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشكملات الخطط الاجرامية التي أمامنا ؛ ولكن علينا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وان مثلهب ليملأ عقل كل متأمل مسيحي (١) غيور .

ان المكتوب في هذا الكتاب ينبغي أن يقنع ( من لهم آذان للسمع (٢) لـــا فيه من وضوح ، ولأنه مقدم اليهم بقصد حثهم على هماية أنفسم ، اذ الوقت متسع لهذه الحماية ، حتى يكونوا على حذر .

ان ضميرنا سيكون راضيا اذا وصلنا بفضل الثالى هذا الغرض الأهم من تحذير العالم الأكمي (غير اليهودي) دون اثارة الحقد في قلبه ضد شعب اسر ائيل الاعمى. ونحن نثق بأن الاممين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور اسر ائيل المؤمن خطأ بعراءة الخطيئة الشيطانية لزعمائه(٣) من الكتبة والفريسيين Pharisees (١٠) الذين برهنوا مرة قبل ذلك على أنهم هم أنضهم سبب ضلال اسرائيل (٩) وإذا

<sup>(</sup>١) أنما خص الاستاذ نيلوس بكلامه المسيحيين هنا ، لانه مسيحي يخساطب مسيحيين المستخدم ويندره ، ويجاول ان يقتمهم عن طريق الدين ، وليس معنى هذا انه يستبصد من من خطابه المسلمين رغيرهم ، بل يخاطب من وراء ذلك كل متنين ، مواه اكان مسيحياً ام مسلماً ام غير ذلك ، أذ يلامه تدينه باللورة على هذه المؤامرة الصهودية اليهودية التي تحاول القضاء على الأديان والمبادىء الاستارة ومقاييسها ونظمها الاسبخاعية ، وتبعمل المجتمع المنيا

<sup>(</sup>٢) هذه كلمة المسيح كما وردت في الاناجيل ، وكان الاستباذ نيلوس يصرخ بها صرخة المسيح لأمته المسيحية( روسيا ) كي يثير حاسنهم الدينية ضد السهود كم السرة في الهامش السابق . ( ٣ ) يؤمن السيمود بأن الله أبلح لهم ولزعمانهم كل شر ضد غير السهمود ( انظر مقدمتنسا

ص ۹۸ – ۲۷ ) . ( ٤ ) جرونا في ته -

<sup>( ؛ )</sup> جوينا في ترجمة الكلمتين عل نهج الترجمة العربية للأناجيل ، والكتبة والفرنسيوت ( المرامون ) كانوا يلاحقون السيد المسيح بالامتحان رغبة في تعجيزه وفضحه ، ولكن كار. ينتصر عليم دانماً ، وكانوا متمسكين بجوفية النصوص ولو أدت الى عبكس المراد من ورائها ، بينا كان هو ينفذ الى اللب وبراعي الحكمة من وراء النصوص .

<sup>(</sup> ه ) يشير نيلوس الى افكار اليهود للمسيح عيسى سين جاءهم ، ثم اضطهادهم اياه ضالين ظلسالين

نحينا جانباً نقمة الله من الظالمين لم تبق الا رسيلة واحدة : هي اتحــاد المسيحيين جميعاً في سيدنا يسوع المسيح والفناء الشامل فيــه مستففرين لانفسنا وللآخرين .

ولكن أهذا بمكن مع حالة العالم الضالة الآن ? انه مستحيل مع سائر العالم ، ولكنه ممكن مع حالة روسيا المؤمنة (١٠) . فالظروف السياسية الحماضرة للدول الأوربية الغربية والأقطار التابعة لهما في الجمات الأخرى قسد تغبأ بها أمير الحواريين Prince of Apostles .

ان النوع البشري – في استرواحه espiration لا كال حياته الأرضية وبمحثه عن مملكة الاكتفاء العام (٢) التي تحقق المثل الأعلى للحياة الانسانية – قد غير انجاه مثله بدعوى أن الايمان المسيحي كاذب قطعاً ، وأنه لا يحتق الامال المملقة عليه . وان العالم – الذي حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة ، وأقام ألمة جديدة على قواعداها – انحا يبغي لهذه الآلحة الجديدة هياكل : كل منها أعظم فخفخة ، وأكبر فخامة من الآخر ؛ ثم يعود فينكسه ٣) ويدمره .

إن النوع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها الملوك المسجاء (؟) من الله ، وهو يقترب من حالات الفوضى . وسرعان مساتبلي بلى تاما ضوابط الهوازين الجمهورية والدستورية، وستنهار هذه الموازين ، وستجر معها في انهيارها كل الحكومات الى أغوار هاوية الفوضى المتلفة .

<sup>(</sup> ١ ) هذا ( على رأي نيلوس ) أيام كانت روسيا محكومة بالقياصرة قبل أن يستولي عليها أبالسة الشيوعية من اليهود وصنائعهم ، وينشروا الالحاد والفساد فيها .

<sup>(</sup> ٢ ) أي حكومة دننوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه ، وهذا حلم بشري محال .

<sup>(</sup> ٣ ) أي يقلبه ، من نكست الاناء ، أي قلبته ، واستعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم .

<sup>(</sup> ٤ ) المسحاء جمع مسيح ، وكان الملوك قدياً يسحون بالزيت المقدس مباركة لهم واعترافاً بسلطتهم على ايدي زعماء رجال الدين .

ان آخر حصن للمــالم ، وآخر ملجأ من العاصفــــة المقبلة هو روسيا (١) ، فايمانها لا يزال حياً ، وامبراطورها المسيح لا يزال قائمًا كحاميها المؤكد .

ان كل جهود الهدم من جانب أعداء المسيح الساريين Sinistors الظاهرين وعماله الفطناء الأغبياء مركزة على روسيا . والأسباب مفهومة والغايات معلومة ، فيجب أن تكون معروفة لروسيا المتدينة المؤمنة .

وإن اللحظة التاريخية المقبلة أعظم وعيداً ، وإن الأحداث المقتربة \_ وهي مقنمة بالنيوم الكثيفة \_ أشد هولاً ، فيجب أن يضرب الروسيون ذوو القاوب الجريئة الباسلة بشجاعة عظيمة وتصييم جبار ، وينبغي أن يمقدوا أيديهم بشجاعة حول لواء كنيستهم المقدس ، وحول عرش امبراطورهم . وطالما الروح تحيا ، والقلب الجياش يخفق في الصدر فلا مكان لطيف اليأس القائل . ولكننا نمتمد على أنفسنا وعلى ولائنا وإعاننا ، لنظفر برحمــة الله القادر Almighty ، ولتؤجل ساعة إنهار روسا (٢) ( ١٩٠٥ ) .

٠٠ (١) انظر الهامش ٤ من الصفحة السابقة .

( ٢ ) من العجيب أن يتنبأ الاستاذ نياوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وفي التعقيب آخر الكتاب بالانقلاب السياسي الشيوعي البلشفي اليهودي قبل حدوثه بنحو اثني عشر عاماً ، ولقد نصح قومه مخلصاً ، وأنذرهم بالكارثة قبل حلولها ، وصرخ فيهم صرخة المسيح « من كان له أذنان للسمع فليسمع » ولكن صرخته لم تسمع . ولم تنجح في تفادي الكارثة ولاَّ في تأخيرها عن موعدها. فَلَقَد نَجْحَ ذَهِبِ اليهود ودسائسهم ضد روسيا ، ثم التضحية ببعض حيوشهم السرية هناك في قتلها وتمكين السهود من حكمها ، واتخاذها وكراً للدسائس؟ ونشر المبادىء الهدامة في العالم أجم ، توصلا إلى اقامة مملكة يهودية يجلس عل عرشها ملك من نسل داود ويدين لها العالم كله بالخضوع والولاء ، جاء في كتاب « المؤامرة اليهودية » ما ترجمته : « أن المحفـــل الامريكاني الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية – وكل أعضائه من أعاظم زعماء اليهود وحدهم عقد مؤتمراً قرر فيه خمسة من اليهود أصحاب الملايين خراب روسيا القيصرية بانفاق مليار دولار ، وتضحية مليون يهودي لاثارة الثورة في روسيا ، وهؤلاء الخسة الذين تبرعوا بالمال هم : اسحاق موتيمر ، وشستر ، وليفي ، ورون . وشيف ، وكان المال موصوداً للدعاية واثارة الصحافة العالمية على القيصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر ». هذا وكان تروتسكي اليهودي كما يعرف ذلك العارفون ، من أعظم المكنين للرفيق لينين من السيطرة على روسيا بعد الانقلاب ، ثم طرده ستالين هذا اليهودي ودبر اغتياله ولم يزل أغلب أعضاء المجلس السوفييتي الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن ( ١٩٥١ ) من اليهود الصرحاء .

# بروتو كولات حكماء صهيون

### البروتوكول الأول :

سنكون صرحــاء ، ونناقش دلالة كل تأمل ، ونصل الى شروح وافعـــــة بالمقارنة والاستنباط . وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجويم Goys ( وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأيميين (١) Gentiles ) .

يحب أن بلاحظ أن ذوي الطبائع الفائدة من النساس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبية . واذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والارهاب ، لا بالمائف النبية academic (٢٠٠٠ . كل انسان يسمى الى القوة ، وكل واحد بريد أن يصير دكتاتوراً ، على أن يكون ذلك في استطاعته . ومسا أندر من لا ينزعون إلى الهدار مصالح غيرهم توصلاً الى أغراضهم الشخصية (٢٠٠ .

مناهيو. ( ٢ ) المنقشات الاكلومية المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش فهم مطلق الحرية في الرأي والقول .

<sup>(</sup>٣) - بق شاعرنا المتنبي حكماء صهون الى هذا المعنى ، فقال :

<sup>«</sup> والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفــة فلمـــلة لا يظلم »

ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس؟ وماذا حكمها حتى الآن؟ لقــد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية المقوة الوحشية العمياء ، ثم خضعوا للقانون ، وما القانون في الحقيقة الا هذه القوة ذاتها مقنعــة فحسب . وهذا يتأدى بنا الى تقرير أن قانون الطبيعة هو : الحق يمكن في القوة.

ان الحرية السياسية ليست حقيقة ، بل فكرة . ويجب أن يعرف الانسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية ، فيتخذها طعماً لجذب العامة الى صفه ، اذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة اذا كان هـذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية freedom التي تسمى التحرريــة (١١) ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته .

وبهذا سيصير انتصار فكرتناواضحا ، فإن أزمة الحكومة المتروكتنضوعاً لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة . وما على الحكومة الجديدة الا أن تحل عمل القديمة التي أضعفتها التحررية ، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوماً واحداً بلا قائد .

لقد طفت سلطة الذهب على الحكام المتحردين beral ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة ، وان فكرة الحرية لا يمكن أن تتحقق ؛ اذ ما من أحد يستطيم استمالها استمالاً سديداً .

<sup>(</sup>١) التحروية تتسم بآنها نزعة في السلوك أكثر بما هي مذهب عقلي في التفكير ، ويقصد بها السلاح الفرد من كل ما تواضع عليه المجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته ، ثم سيرته حسب شميره ونزعته الحاصة . وقد وضنا هذا المصدر النسبي حسب سالصطلحات الدالة على المذاهب من عليه بغذره مع مراعاة تشديد الراد في كل الصينع مقابل تصريفات الكلمة الانجليزية الاخرى ، كي لا تخلط بينها وبين الحريق المحدة المتحدد الراد في كل الصينع مقابل تصريفات الكلمة الانجليزية الاخرى ، كي لا تخلط بينها وبين الحريق المحددة عقوق غيره .

يكفي ان يعطي الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة ، اكمي يصير هــذا الشعب رعايا بلا تميز ، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم ، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال .

وسواء انهكت الدول الهزاهز (۱۰ الداخلية ام اسلمتها الحروب الاهلية الى الهي عدر خارجي، فانها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيا كل الحراب، وستمع في قبضتنا . وان الاستبداد المالي و والمال كله في ايدينا – سيمد الى الدولة عوداً لا مفر لها من التملق به / لانها – اذا لم تفعل ذلك – ستمرق في اللجة لا محالة .

ومن يكن متأثراً ببواعث التحررية (٢) فتخالج، الاشارة الى ان بجوناً من هذا النمط منافية للاخلاق ، فسأسأله هذا السؤال: لماذا لايكون منافياللاخلاق لدى دولة يتهددها عدوان : احدهما خارجي ، والآخر داخلي – ان تستخدم وسائل دفاعية ضد الاول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر ، وان تضع خطط دفاع سرية ، وان تهاجمه في الليل او بقوات أعظم ?

ولماذا يكون منافياً للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل ضد من محطم أسس حياتها وأسس سعادتها ؟

هل يستطبع عقل منطقي سليمان يأمل في حكم الغوغاء حكماً ناجعاً باستعمال المناقشات والمجادلات ، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجادلات ، مربا تكون المناقشات الاخرى مضحكة غير أنها تعرض في

<sup>( )</sup> Convulsions مناها الهزات أو الارتجافات ، وقد فضلنا ترجمتها بالهزاهز لانها أدق ، وفي الصباح المنبر « الهزاهز الفتن يهتز فيها الناس » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي من يثقل ضميره اتباع هذه الوسائل فيراها نخالفة للأخلاق الفاضلة .

صورة تجعلها اكثر اغراء في الامة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق ٬ والهاتمة وراء عواطفها النافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية (۱)

ان الجمهور الغر الغي، ومن ارتفعوا من بينه ، لينغمون في خلافات حزبية تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة ، وان كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فوصة ، أو أغلبية ملفقة تجيز لجلها بالاسرارالسياسية حلولا سخيفة فتبزر بدور الفوضي في الحكومة .

ان الساسة لاتنفق مع الاخلاق في شيء. والحاكم المقند بالاخسلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرث . أ

لا بد لطالب الحكم من الالتجاء الى المكر والرباء ، فــــان الشهائل الانسانية العظيمة من الاخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة ، وأنهـــا تبلغ في زعزعة العرش أعظم بمــا يبلغه ألد الخصوم . هذه الصفات لا بد أن تكون هي خصال

<sup>(</sup>١) من المؤسف أن هذا صحيح في البلاد التي لم تنفج سياسياً ولكنه غير صحيح في البلاد التي نضجت سياسياً كالجؤر البريطانية فالناقشات هناك هي سييل الحكم، والشعب هناك يعرف الحدود بل يحسها بالتربية كاحساس الغريزة ويلازمها ، والحرية هناك مطلقة والرأي اتناع. واقتناع، والرأي إننافذ للاغلبية.

<sup>(</sup> y ) يلاحظ أن البروتر كولات هنا تغترف من كتاب « الامير » لمكيافل اغترافاً ( راجع اللامية و المجافزة الإنجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية الانجليزية المنافزة ال

البلاد الأممة (غير اليهودية) ولكنسا غير مضطرين الى أن نقتدي بهم على الدوام

ان حقنا يكمن في القوة . وكلمة ﴿ الحق ﴾ فكرة مجردة قائمة على غير أساس فهي كلمة لا تدل على أكثر من ﴿ أعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على انى أقوى منك ﴾ .

أن يبدأ الحق وأين ينتهي ؟ أي دولة يساء تنظم قوتها ، وتنتكس فيها هيمة القانون وتصير شخصة الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية (١٠) المستعمرة – فاني أتخذ لنفسي فيها خطأ جديداً للهجوم ، مستغيداً بحق القوة لتحطم كيان القواعد والنظم القائمة ، والامساك بالقوانين واعادة تنظيم الهيئات جميماً . ويذلك أصير دكتانوراً على اولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم، وأنمموا بها علينا (٣).

وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنسا أشد من أي قوة أخرى ، لانهــا ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيهــــا مبلغاً لا تستطم معه أن تنسفها أي خطة ماكرة .

<sup>(</sup>١) اي الاعتداءات التي مصدرها نزعة الناس الى التجرر ، دون نظر الى عواقب هذه الاعتداءات .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا فعل اليهود بروسيا حين دمروا الحكم القيصري مستفاين مفاصده في المارة المجاهير ضده ، حتى اذا تخلصوا منه حكموها حكمهم الشيروي ، وأن نهج الشيرويين في الحكم هو النجج المرسرم هذا ، والقاري، العربي اذا اراد معرفة ذلك الرجوح الى كتاب « آثرت الحريث» المقرجم للعوبية ومؤلفه « فكتور كرافئشنكو » ترجمة الاستاذ عمد بدران والدكتور زكي نجيب محمود .

ومن خلال الفساد الحالي الذي نلجاً البه مكرهين ستظهر فائدة حكم حسارم يعيد الى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية (١).

ان الغــاية تبرر الوسيلة ، وعليناً ــ ونحن نضع خططنا ــ ألا نلتفت الى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد ٢٠) .

وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي Strategie (٣) موضح . وما كنا لننحرف عن هذا الخط الاكنا ماضين في تحطيم عمل قرون .

ات من بريد انفاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمور وتقلبه ، وحاجته الى الاستقرار ، وعجزه عن ان يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته . وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز ، وأنه يعبر سمه ذات اليمين وذات الشمال .

إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً في الهساوية . وأفراد الجهور الذين امتازوا من بين الهيئات – ولوكانوا عباقرة – لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن محطموا الأمة .

 <sup>(</sup>١) المعنى أن الفساد الحالي سيشعر الناس بالحاجة الى الحمكم « الاسر اثيلي » الحمساؤم ،
 وبحملهم على ترقبه ومعرفته والحضوع له عند بجبئه .

<sup>(</sup> ۲ ) سياسة البروتوكول هنا تفرف اغترافاً بما كتبه مكيافلي في كتاب« الامير» بل هذه كلماته بنصها احياناً لا بروحها ومعناها فحسب .

<sup>(</sup>٣) فضلنما تعريب الكلمة على ترجمتهما لانهما مشهورة يعرفهما حتى العمامة ومعنى الاستراتيجية في يقولها ختى العمامة ومعناها الاستراتيجية في يقاوة الجيوش وما تستتمه هذه القيادة ، ولا توجد كلمة في العربية تؤدي معناها كلما كل ومعنى الفقوة : أن مووقتنا في سوبنا ضد العالم وسحكمه قمد وضع اسام إيطالها الاقدمون ، ومعى في تنفيذه حكماؤنا هنذ قرون حتى الآن ، فاذا سالنا العالم افعدة على اعمالهم الملاضة .

ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية الا من نشىء تنشئة للملك الأوقرقراطي autocratic (`` وأن الشعب المتروك النفسه ، أي للمعتازين من الهيئات (``) ، لتحطمه الحلافــات الحزبية التي تقشأ من التهالك على القوة والأنجاد ، وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب .

هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ما تحاسد ، كي يدير أمور الدولة التي يجب ألا تقحم معها الأهواءالشخصية ؛ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجني ؟ هذا عال . أن خطة بحزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهور من عقول لهي خطة ضائعة القيمة ، فهي لذلك غير معقولة ، ولا قابلة للتنفيذ (٣) : ان الأوقرقراطي outoctrat وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططا واسعة، وأن يعهد يجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسئول . وبغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة (٤) ، لأرب الحضارة لا يمكن أن توم وتزدهر الاتحت رعاية الحاكم كائناً من كان ، لا بين أيدي الجامير .

ان الجمهور بربري ، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو ، فما أن يضمن الرعاع الحرية ، حتى يمسخوها سريعاً فوضى ، والفوضى في ذاتها قمة البربرية .

١) الاوتوقراطية نظام الحاكم انهرد المستبد المطاق وقد فضلنا كمادتنا تدريب الكلمة على ترجمها وهم بريدون بذلك مثل مملكتهم وملكها المسبح الخلف .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه منالطة ، لان الممتاز في مواهبه السياسيّة لا بد ان يكون حاكما بمتازاً ، ومنشأ الحلط هنا ، وفي سياسة الهيئات ، هو وضع الحكم في أبدي رجال لهم امتيازاتهم في غير ميادين السياسة أد ليست لهم مواهب سياسية ناضجة .

<sup>(</sup> ٣ ) اقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الحسكم في روسيا الشيوعية التي يحكمها طاغية مطلق ، والنظام الشيرعي رضمة وينفذه اليهود ( انظر كتاب « آثرت الحرية » ) .

<sup>( ؟ )</sup> يريد أن الحطة التي تنشأ عن التونيق بين آراء اعضاء البرلمان خطة مرقمة فاسدة ، على حكس الفكرة الموحدة المتباسكة التي يديرها حاكم مستبد وحده . ( الظور البروتوكول العاشر وهوامشه ) ?

وحسبكم فانظروا الى هذه الحيوانات الخمورة alceholised التي أفسدها الشراب، وان كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها، فهل نسمح لأنفسنا وأنناء حنسنا على ما يفعلون ؟

ومن المسيحيين (١) أناس قسد أضلتهم الحمر ، وانقلب شبانهم بحسانين بالكلاسكمات Classics (٢) والمجون المبكر الذين أغرام بسه وكلاؤنا (٣) ومعلمونا ، وخدمنا ، وقهرماناتنا (٤) في البيونات الغنية وكتبتنا (٣) Clerks ومن البهم ، ونساؤنا في أماكن لهوم – واليهن أضيف من يسمين ونساء المجتمع، – والرغبات من زملائهم في الفساد والترف .

يجب أن يكون شعارنا «كل وسائل العنف والخديعة » .

ان القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة ، ومخاصة اذا كانت مقنمة بالألمية الملازمة لرجال الدولة . يجب أن يكون الدنف هو الأساس . ويتحتم أن يكون الدنف هو الأساس . ويتحتم أن يكون ما كراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبى أن تداس تبجانها تحت أقدام وكلاء agents قوة جديدة . ان هذا الشر هو الوسية الوحيدة للوصول إلى هدف الخير . ولذلك يتحتم ألا ناتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والحديمة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا .

<sup>(</sup>١) انظر الهامشين ص١٤١

<sup>(</sup> ٢ ) المدراسات الادبية القديمة كالتراث اليوناني والروماني وما يجري مجراه .

<sup>(</sup> ٣ ) اي صنائمنا الذين نتخذهم آلات لتنفيذ اغراضنا .

<sup>( ؛ )</sup> وضمنا كلمة قهرمانات لكله قهرمانات الكله Governesses والقهرمانة عبي القيمسة على شئون المنزل ، او على شئون الاطفال فيه ، وهي المربية ( الدادة ) وقاما تخلو منها البيوت الكبيرة .

<sup>(</sup> ه ) اخترنا هذا الجمع لانه المعروف ببلنا لمن يكتبون الرسائل والحسابات ونحوها فيالبيوت التجارية ودوارين الحكومة وما اليها ، وقد خصص لفظ الكتباب جمع كاتب ايضاً للاديا. مقابل كملة Writers .

وفي السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة . ان دولتنا حمتبعة طريق الفتوح السلمية - لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام، وهي أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً ، وانها لضرورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاعة العمياء . ان العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة (١٠ . فيجب أن نتمسك مخطة العنف والخديمة لا من أجل المصلحة فحسب ، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً .

ار مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها ، وسوف ننتصر ونستمبد الحكومات جميماً تحت حكومتناً العلميا لا بهذة الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضاً ، وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد (٢٠).

كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس و الحرية والمساواة والاخاء (") ، كامات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشمائر ، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه ، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة.

ان أدعاء الحكمة والذكاء من الأممين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها ، ولم يلاحظوا كيف يقل الانفساق بين بعضها

<sup>(</sup> ١ ) هكذا تحكم روسيا الآن كما يدل على ذلك كتاب « آثرت الحوية» والنظام الاداري الذي رسمه خكها، اليهود هنا هو الذي طبقه شاغاؤهم اليهود في روسيا .

<sup>(</sup> ٧ ) هذه هي المملكة العادية الفاضة التي يعد اليهود بها العالم ليكون لهم فيها خدمًا أذلاء ، مقابل حياتهم ونظميم الحاضرة ، فليذكر ذلك الفافلون .

<sup>(</sup> ٣ ) يدعي اليهود بهذا انهم واضعو شعار الثورة الفرنسية وانهم المثيرون لها .

وبعض ، وقد يناقض بعضها بعضا (١٠) . انهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة ، وأرخ الطبيعة قد خلقت أنماطــا غير متساوية في العقل والشخصية والأخملاق والطاقة . وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة (١٢) .

ان أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبئوا أرب الرعاع قوة عمياء ، وان المتميزين الحتارين حكاماً من وسطهم عميان مثلهم في السياسة . فان المرء المقدور له أن يكون حاكما – ولو كان أحق – يستطيع السيكم ، ولكن المرء غير المقدور له ذلك – ولو كان عبقرياً – أن يفهم شيئاً في السياسة . وكل هذا كان بعمداً عن نظر الاممين مع ان الحكم الورائي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد الاب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي بجراها بأسلوب ليس لاحد غير اعضاء الماسرة على الاسرار يشمي الاسرار الشعب المحكوم (٢٠) . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السياسة - كما الشعب المحكوم (٢٠) . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السياسة - كما

<sup>(</sup>١) ان هذه البادىء لا تتناقص الاحين يفهم بل منها مطلقاً من حدوده وهذا فهم خطأ ، كا لا يسوم استمها أا الاحين لا يقف مزاولوها عند حدودها الحقيقية العملية ، واكنن اذا عرف كل واجهه ومقامه ، واستعمل حريث في القيام براجبانه حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وطورونه ، كل واجهه لدي الفشل فضله ولمن دونه واجب تقويمه وانسافه كأنه من اسرته ، لم يكن ضرو في هذه المبادى ولم يكن هناك تناقض بينها ، واليهود يسلمون بذلك ( انظر البروتوكول الرابع) ، ومن ذلك بظله طبقهم .

<sup>(</sup> ٢ ) إن هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المماواة كما يفهمها العقلاء مساواة في حوية الحياة والملك والفاوز بثبرات العمل والمواهب ونحو ذلك فاما عا وراء ذلك من اختلاف في العقل والشخصية والطاقة والعمل ونحو ذلك فهو حير للنان ومعروف عندهم ، لا رب فيه ولا مهوب منه ، ولكنه لا يجول بينهم وبين المماواة في حق الحياة والامتلاف ونحوها عا ذكريا .

<sup>(</sup>٣) ينشأ عن احتكار الحكام للاسرار السياسية كلها وأسبابها قصور المجكومين عن فهم الحوادث وأسبابها الحقيقية ببساطة فهما صحيحاً ، فتأثيري لذلك أمامهم الحقائق او يضوبون في متاهات بن الحيالات ، ولو اكتفى الحكام احتكار الاسرار العليا وحدها وسراوا الحكمومين على المشكروين على التحكومين على الشخر في الحكم وتحمل المسئوليات لكفاهم ذلك محتمل المسئوليات لكفاهم ذلك محتم المستريم تربية سياسية صحيحة كا يجري الآن في بريطانيا .

تورثت من جيل الى جيل – مفقوداً . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضنا .

ان صيحتنا د الحرية والمساواة والاخاه ، قد جلبت الى صفوفنا فرقاً كالملة من زوايا العالم الاربع عن طريق وكلائنا المغفين ، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة ، بينا كانت هذه الكلمات – مشل كثير من الديدان – تلتهم سعادة المسيحيين ، وتحطم سلامهم واستقرارهم ووحدتهم ، مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كا سنرى بعد ، فانه مكتنا بين اشياء اخرى من لمب دور الآس (() في اوراق اللمب الغالبة ، اي بحسق الامتيازات ، وبتمبير اتخر مكتنا من سحق كيان الارستقراطية (۲۰) الأممية (غير اليهودية ) التي كانت الحاية الوحيدة للبلاد ضدنا .

لقد اقناعلى اطلال الارستقراطية الطبيعية والوراثية ارستقراطية من عندنا على اساس بلوقراطي Plutorcatic (على العلم (1) الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر ايسر في الواقع ، فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد اقنا الارستقراطية الجديدة على الثروة التي نقسلط عليها كنا دانمًا نحولك اشد اجزاء العقل الانساني احساساً ، اي نستثير مرض ضحايانا من اجل المنافع ،

<sup>(</sup> ١ ) في أوراق اللمب ( الكوتشينه ) اوراق متازة اعلاما الاس، فانه يقلبها جميعاً والمعنى أن اليهود تغلبوا على امتيازات الختارين من غير اليهود كما يغلب الاس سائو الاوراق الممتازة .

<sup>(</sup> ٢ ) الارستقر اطية حكومة الاقلية الفاضلة العادلة ، كما عرفها ارسطو .

<sup>(</sup>٣) أي الحكم على اساس الغنى والذورة ، فالبارتفراطية حكومة الاقلية النتية التي تملك معظم الذورة ، او هي حكومة الاغنياء وهؤلاء لا تعنيهم الا الدورة وجمها من اي سبيل دون رعاية لاي مبدأ او عاطفة شريفة .

<sup>(</sup> ٤ ) المراد بالعلم الذي يروجه علماؤهم علم الاقتصاد السياسي Political economy . وقد دسوا فيه نظريات لا تعتمد عل اساس من واقع الحياة ( انظر البروتوكول ٣٠ ) .

وشرهم ونهمهم ، والحاجات المادية للانسانية (١/ وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلا بنفسه ان يحطم طليعة الشعب(٢٢) وبذلــــك نضع قوة ارادة الشعب تحت رحمة أولئك الذين سيجردونه من قوة طليعته .

ان تجرد كلة و الحرية ، جملها قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة ، وأن في المستطاع خلمها كففازين بالين . وأرب الثقة بسأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد اسلمت ممثليهم لسلطاننا ، وجملت تعييم عملياً في أيديناً .

## البروتوكول الثاني :

يازم لغرضنا أن لا تحدث أي تغييرات اقليمية عقب الحروب ، فبدون التمديلات الاقليمية ستتحول الحروب الى سباق اقتصادي ، وعندئذ تلبين الأمم تفوقنا في المساعدة التي سنقدمها ، وأن اطراد الأمور هكذا سيضع الجانبين كليها تحت رحة وكلائنا الدوليين ذوي ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير عددة على الاطلاق . وعندئذ ستكتسح حقوقنا الدولية كل قوانين العسالم ، وسنحكم البلاه بالأسلوب ذاته الذي تحكم به الحكومات الفردية رعاياها .

وسنختار من بين العامة رؤساء اداربين ممن لهم ميول العبيد ، ولن يكونوا

 <sup>(</sup>١) اليست هذه هي الطريقة الشيوعية اليهودية التي يوقع بها الشيوعيون ضحسايام في احابيلهم؟ فهم لا يستغلون في الانسان عاطفة كرية ، بل يستثيرون اخس عواطفه وشهواته لدسلطوه على الجنم .

<sup>(</sup> ۲ ) المراد بطلبعة الشعب المعتازون الذن يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون في امورها ؛ واليهود يركزون ضرباتهم على هؤلاء المتزعمين ، فاذا حطموهم تحطمت دون مشقــــة الطوائف التي تسدير وراهم بلا تفكير .

مدريين على فن الحكم (١٠) ، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج ضَن لَمَبَتَنا في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصاً على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة . وهؤلاء الرجال - كما علمتهم من قبل – قد درسوا علم الحكم من خططنا السياسية ، ومن تجربة التاريخ ، ومن ملاحظة الأحداث الجارية (٢) . والأمميون (غير اليهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة بل يتبعون نسقاً نظرياً من غير تفكير في يمكن أن تكون نتائجه . ومن أجل ذلك لسنا في حاجة الى أن نقيم للأممين وزناً .

دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم ، أو دعوهم يعيشوا في ذكرياتهم للأحسلام الماضية . في أحلامهم بملنات وملاه جديدة ، أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحسلام الماضية . دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا اليهم بها انما لها القدر الأسمى من أجلهم . وبتقييد أنظارهم الى هذا الموضوع ، وبساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة . أن الطبقات المتعلمة ستختال زهواً أمام أنفها بعلمها ، وستأخذ جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه اليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولنا حسب الاتجاه الذي توخذاه .

لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا ان نجاح دارون Darwin وماركس Marx ونيتشه Nietsche (۱۳ قد رتبناه من قبل . والأثر

<sup>(</sup> ١ ) من المؤسف أن السياسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك بسبب اليهود او بغيرهم ، واليهود على كلا الحالين يستقيدون كثيراً من الجموي على هذه السياسة .

 <sup>(</sup> ۲ ) في هذه السطور تتركز اصول الاجتهاد في الحكم والفقه والعلام وغيرها .
 ( ۳ ) تنبأ نعتشه في كتابه « وراء الخبر والشر » لفلسفة ماركس المهودية الشبوعية

<sup>(</sup> m ) تنبا نيتشه في كتابه « وراء الحبر والشر » افلسفة ماركس اليهودية الشيوعيسة بالانتشار ، وحدد الدولة التي سمتنقها وهي روسيا ، وما كان احد يتصور بومئذ ذلسك ، فتحققت نبوءته ، وقد اكوهت ورسيا بالعنف والحديمة على احتضان شيوعية ماركس اليهودي على ليدي اليهود ، ( انظر ايضا ص ٧ ٧ وهامشها ) .

غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العادم في الفكر الأممي (غير البهودي ) سيكون واضحاً لنسا على التأكيد . ولكي نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا الاداري ؛ يتحتم علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الرأي ؛ وهو أخلاق الأمة وممولها .

ونجاح نظريتنا هو في موافقتها لأمزجة الأمم التي نتصل بها ، وهي لا يمكن أن تكون ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على تجربة الماضي مقارنة بملاحظات الحاضر .

ان الصحافة التي في أيدى الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه النساس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور ، وتعلن شكاوي الشاكين ، وتولد الشجر أحياناً بين الغوغاء . وان تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة ، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة ، فسقطت في أيدبنا، ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً ، وبقينا نحن وراء الستار ، وبفضل الصحافة كدسنا الذهب ، ولو أن ذلك كلفنا أنهاراً من الدم : فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا ، ولكن كل تضحية من جانبنا

# البروتوكول الثالث :

أستطيح اليوم أن اؤكد لكم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنـــا ، ولم تبق الا مسافة قصيرة كي تتم الأفعى الرمزية Sympolic Serpeni (۱۱) – شعار شعبنا – دورتها ، وحينا تفلق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فيها بأغلال لا تكسر .

<sup>(</sup> ١ ) انظر ص ١ . ١ ، وهامشها وتعقيب نياوس في آخر الكتاب ، والشمار اليهودي البلشفي ص ٤ .

ان كل الموازين (١) البنائية القائمة ستنهار سريعاً ، لأنسا على الدوام نفقدها قوازنها كي نبليها بسرعة أكثر ، ونمحق كفايتها .

لقد ظن الأممون أن هذه الموازين قد صنعت ولها من القوة مـــــا يكفي ، وتوقعوا منها أن تزن الأمور بدقة ، ولكن القوامين عليها ـــ أي رؤساء الدول كا يقال ـــ مرتبكون مجمعهم الذين لا فائدة لهم منهم ، مقودون كا هي عادتهم بقوتهم المطلقة على المكيدة ، الدس بفضل المخاوف السائدة في القصور .

والملك لم تكن له سبل الا فاوب رعاياه ، ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد مدبري المكايد والدرائس الطاعين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور العمياء ، فقدت القوتان مما أهميتها ، لأنها حين انفصلنا صارتا كاعمى فقد عصاه . ولكي نغري الطاعين الى القوة بيان يسيئوا استمال صحوقهم وضمنا القوى : كل واحدة منها ضد غيرها ، بأن شجعنا ميولم المتحررية نحو الاستقلال ، وقد شجمنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضمنا الملحة في أيدي كل الأحزاب وجملنا السلطة هدف كل طعوح إلى الوفعة . وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات . وسرعان ما ستنطلق الفوضى ، وسرعان ما ستنطلق .

لقد مسخ الثرثارون الوقحاء (٢) المجالس البرلمانية والادارية مجالس جدلية .

<sup>(</sup> x ) اي السنن التي تضبط الجتمع وتبسيره ، في تفكيره واحساسه وساوكه ، واليهود دائم التقد لها ، وتعطيل كل التاس فيها وتركمهم في حيرة من اموهم واموها ، وفي الوقت ذائه يقتمون بدلها وضدها مقاييس مضلة يطبعونها يطاب علي ، فيغتر قصال النظر بها . ولم كافرا من قادة الفكر والرأي ، اذا لم يكونوا ذوي اصالة في النظر ، وتجربة طويلة واعتذ ( انظر ، و م . ٨٣ ) .

<sup>(</sup> r) Insuppressable ( رمعناها الذي لايقهر ، والمقصود الاعضاء الذين لا يقدرون العواقب . والوقاحة هي الصلابة ، والوقحاء اصحاب وجوه صلاب .

والصحفيون الجريئون ، وكتساب النشرات pamphleteers (۱) الجسورون يهاجمون القوى الادارية هجوماً مستمراً . وسوف يهيى، سوء استعال السلطـة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعاتحت ضربات الشعب الهائج.

ان النساس مستعبدون في عرق جباههم للفقر بأساوب أفظع من قوانين رق الأرض . فن هذا الرق يستطيعون أن يجرروا أنفسهم بطريقة أو باخرى ، على أنه لا شيء يحررهم من طفيان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً للبيئات خيالية بحضة ، فان كل مسا يسمى و حقوق البشر » لا وجود له الا في المثل التي لا يمكن تطبيقها علمياً . ماذا يفيد عاملاً أجبراً قسد حنى العمل الشاق ظهره ، وضاق بحظه ـ أن نجد ثرتار حق المكلام ، أو يجد صحفي حق نشر أي نوع من التفاهات ؟ ماذا ينفع الدستور العالى الاجراء اذا هم لم يظفروا هنسه بهنائدة غير الفضلات التي نظرحها اليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخساب ، كلائنا ؟

ان الحقوق الشعبية سخرية من الفقير ، فان ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأي فائدة على شاكلة هذه الحقوق ، وكل ما لها هو أن تنأى به عن الأجور المحدودة المستمرة ، وتجعله يعتمد على الاضرابات والمحدومين والزملاء . وتحم مايتنا أباد الرعاع الارسنقراطية التي عضدت الناس وحيتهم لأجل منفعتهم، وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب ، والآن يقسع الشعب بعد أن حطم المتيازات الارستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين .

<sup>(</sup> ١ ) من كلة pamphlet ( اي الملازمة ) او الوسالة او النبذة وهم كتاب النشرات او الرائدة وهم كتاب النشرات او الراسائل القصيرة او الكتيبات، وقد جرى الاصطلاح بين المتأدبين قديًا على تسمية كتساب الرسائل بالتوانيات المخذّ من الوسالة فوجدناها واقية بالراد مقابل pamphleteers ولكتها غريبة على القراء، فوضعنا بعلها كلة: كتاب النشرات، لانها اكثر معرفة عند الفسراء في الاصلاح التاليفي.

اننا نقصد أن نظهر كم لو كنا الحررين للمهال ، جئنا لنحروهم من هذا الظلم، حينا ننصحهم بسأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين . ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأثنا نساعد العهال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للانسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتاعية (١).

ان الأرستقر اطبة التي تقاسم الطبقات العسامة علمها ـ قد أفادها أن هـــــذه الطبقات العامة علمها - قد أفادها أن هــــذه الطبقات العامة طبية الفذاء جيدة الصحة قويسة الأجسام ، غير أن فائدتنا نحن في ذيل الأعمين وضعفهم . وان قوتنا تمكن في أن يبقى العسامل في فقر ومرض دائمين ، لأننا بذلك نستبقيه عبداً لارادتنا ، وأن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا . وان الجوع سيخول رأس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق (١٠).

ونحن نحسكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضمق والفقر ، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بهما بعيداً كل من يصدوننا عن سمانا ٢٠٠ .

وحينا يأتي أوان تتويج حاكنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها ، أي نستغل الفوغاء كبا نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقنا .

<sup>(</sup> ١ ) هنا تلتقي الماسونية والشيوعية والصهيونية وتظهر الصلة بينها جميعاً . وكذلك تلتقي في مواضع اخرى .

<sup>(</sup> ۲ ) ليت العمال يسممون ذلـــك ويعونه ، ليعوفوا اي سم يدس لهم اليهود ، او غيرهم حينا يتظاهرون بالعظت عليهم ويعدونهم ويمنونهم با لا يمكن تحقيقه ولو حسنت النيات ، فكيف اذا ساس ، وأدعماء الاصلاح لا معدونهم الا غرورا .

 <sup>(</sup> ٣ ) ومن هنا يظهر أن الشيوعيين وغيرهم الذين لا يعرفون طويقاً لاستغلال الانسان الاعلى
 هذا النحو الوضيع ليسوا غير منفذين السياسة الصهوونية ولو بغير وعى .

لم بعد الأميون قادرين على التفكير في مسائل العلم دون مساعدتنا . وهدا هو السبب في أنهم لا يحققون الضرورة الحيوية لأشياء معينة سوف تحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا أجلها ، أعني أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدراً هو ما يجب أن يسلم في المدارس ، وذلك هو علم حياة الانسان والأحوال الاجتاعية ، وكلاهما يستازم تقسيم العمل ، ثم تصنيف الناس فثات وطبقات . وانه لحتم لازم أن يعرف كل انسان فيا بعد أن المساواة الحقة لا يمكن أن توجد . ومنشأ ذلك الحتلاف طبقات أؤاع العمل المتبانية . وان من يعملون بأساوب يضر فشة كلملة لا بد أن تقع عليم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولية التي تقع على من يرتكبون جرية لا تؤثر الا في شرفهم الشخصي فحسب .

ان علم الاحوال الاجتاعة الصحيح الذي لا نسلم أسراره للأميين سيقنسيم الدالم أن الحرف والأشفال يجب أن تحصر في قشات خاصة في لا تسبب متاعب انسانية تنشأ عن تعليم لا ساير العمل الذي يدعي الأفراد الى القيام به . واذا ما درس الناس هذا العلم فسيخضعون بحض ارادتهم الغوى الحاكمة وهيئات الحكومة التي تبتها . وفي ظل الاحوال الحاضرة الجمهور والمنهج الذي سمحنا له باتباعه يؤمن الجمهور في جهد ايماناً أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا لا يفهم أهمية كلوفئة . وان هذه البغضاء متصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية مستحكة ، لأنها ستوقف الاسواق والانتاج ، وسنخلق أزمت التصادية علمة بكل الوسائل المكنة التي في قبضتنا ، ويساعدة الذهب الذي هو كله في أعدينا . واسوف تقدف هذه الكتل عندنذ بأنفسها النيا في ابتهاج ، وتسفك في أوربا ، ولسوف تقدف هذه الكتل عندنذ بأنفسها النيا في ابتهاج ، وتسفك دماء أو لنك الذي تحسدهم لفائلها حمنذ الطفولة ، وستكون قادرة بومنذعلى انتهاب ما هم من أملاك . انها لن تستطيع أن تضرنا ، لأن طظة الهجوم ستكون معمورؤة لدينا ، وسنتخذ الاحتياطات لحاية مصالحنا .

لقد اقنعنا الأممين بـــأن مذهب التحررية سيؤدي بهم الى مملكة العقل . وسكون استبدادنا من هذه الطبيعة لأنــه سيكون في مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات .

حينا لاحظ الجمهور أنه قد أعطى كل أنواع الحقوق باسم التحرر تصور نفسه انه السيد، وحاول أن يفرض القوة . وأن الجمهور مثله مثن كل أعمى آخر— قد صادف بالفمرورة عقبات لا تحصى ، ولأنه لم يرغب في الرجوع الى المنهسج السابق وضع عندئذ فوته تحت أقدامنا .

تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها والكبرى» ان اسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لناجيداً لانها من صنع إيدينا (١). ونحن من ذلك الحين نقود الامم قدما من خيبة الى خيبة ، حتى انهم سوف يتبربون منا ، لأجل الملك الطاغية من دم صهيون ، وهو المالك الذي نعده لحكم العالم . ونحن الآن – كقرة دولية – فوق المتناول ، لانه لو هاجتنا احدى الحكومات الامية لقامت بنصرنا اخريات . ان المسيحيين (١) من الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينا يخرون راكعين امسام القوة ، وحينا لا يرفن للضعيف ، ولا يرحون في معالجة يخرون راكعين امسام القوة ، وحينا لا يرفن للضعيف ، ولا يرحون في معالجة الاخطاء ، ويتساهلون مع الجرائم ، وحينا يرفضون أن يتبينوا متناقضات الحربة ، وحينا يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجو .

انهم - على أيدي دكناتوريبهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء -ليتحملون اساءات كانوا يقتلون من اجل اصغرها عشرين ملكماً ، فكيف بيان هذه المماثل ؟ ولماذا تكون الجماعات غير منطقية على هذا النحو في نظرها الى

<sup>(</sup> ١ ) انظر ما كتب عن مسار الافعى الرمزية في التمقيب الملحق بآخر البروتوكولات وهنا وفي مواضع اخرى يدعي اليهود ان الثورة الفرنسية من عمل ايديهم وهذه دعوى مسرقة . ( ٢ ) انظر الهامش . د ص ٤ . ١

الحوادث؟ السبب هو أن المستبدين يقنعون الناس على أيدي وكلائهم بأنهم أذا الحادرا استمال سلطتهم ونكبوا الدولة فـــا أجربت هذه النكبة ألا لحكة سامية ؛ أي التوصل الى النجاح من أجل الشعب ، ومن أجل الانحاء والوحدة والمساواة الدولية .

من الؤكد انهم لا يقولون لهم : ان هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه الاتحت حكنا فحسب ، ولهذا نرى الشعب يتهم البرىء ، ويبريء المجرم ، مقتنماً بأنه يستطيع دائمًا ان يفعل ما يشاء . وينشأ عن هذه الحالة العقلية ان الرعاع محطهون كل تماسك ، ومخلقون الفوضى في كل ثلية وكل ركن .

اب كلة و الحرية ، ترج بالجنمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله . وذلك هر اللبب في انه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة - أن نمحق كلة الحرية من معجم الانسانية باعتبار انها رمز القوة الوحشية الذي يسخ الشمب حيوانات متعطنة الى الدماء . ولكن يجب أن نركز في عقولنا أن هذاه الحيوانات تستفرق في النوم حينا تشبع من الدم ، وفي تلك اللحظة يكون يسيراً عيننا أن نستخرها وأن نستميدها . وهذه الحيوانات أذا لم تعط الدم فلن تنام ، بل سيقاتل بعضها بعضاً .

## البروتوكول الرابع :

كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة : أولاهب افترة الايام الأولى لثورة العممان التي تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشيال. والثانية هي حكم الغوغاء الذي يؤدي الى الفوضى ، ويسبب الاستبداد . ان هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعي ، فهو لذلك غير مسئول . وانه خفي محجوب عن الانظار ولكنه مع ذلك يترك نفسه محسوساً به . وهو على المعوم تصرفه منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء ، ولذلك سيكون اعظم جبروتاً وجسارة . وهدذه

القوة السرية لن تفكر في تفيير وكلائها الذين تتخذهم ستاراً ، وهذه التفييرات قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك فادرة على تخليص نفسها من خدمهــــا القدماء الذين سيكون من الضروري عندئذ منحهم مكافات اكبر جزاء خدمتهم الطوية .

من ذا وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها ? هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن . أن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا , ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا – ما تزال على الدوام غير ممروقة للعالم كثيراً .

يكن ألا يكون للحرية ضرر ، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس ، لو أن الحرية كانت مؤسسة على المقيده وخشية الله ، وعلى الأخوة والانسانية ، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مناقضة مناقضة مباشرة القوانين الحلق ، والتي فرضت التسليم . ان الناس محكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم (١١) ( هيئساتهم الدينية ) وسيعيشون في هدو، واطمئنان وثقة تحت ارشاد أغتهم الروحيين ، وسخضمون لمشيئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن نبتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين ، وأن نضع مكانها عملت حسابية ونسرورية مادية . ثم لكي نحول عقول المسيحيين ، وأن نضع مكانها عملت حسابية ونسرورية مادية .

<sup>(</sup>١) ليس الراد بالكتائص هنا اماكن العبادة عند السيحين بل الهيئات الدينية عند جميع التديين على اختلاف ملهم ونحلهم كا يقال في الكتيبة الكافرليكية والكتيبة البروتستنتينة أي الهيئة الدينية الكافرليكية و ... والذلك يقولون احياناً : الكتيبة الاسلامية أي الهيئة الدينية الاسلامية .

<sup>(</sup> ٣ ) خصت البروتوكولات المسيحين بالذكر لانهم اكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من ذري الملل والنحل، فاذا استطاعوا تدمير المسيحية سهل عليهم تدمير غيرها من الاديان كما ذكر في آخر البروتوكول ١٠، فالمراد هنا اصحاب الاديان جميعاً كما جاء ذلك في عدة مواضم .

منهمكين في الصناعة والتجارة ، وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالحها ، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأممين الاجتاعية زلزالاً ، وتدموها تدميراً – يجب علينا أن نضم التجارة على أساس المضاربة .

وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثار لن تستقر في أيدى الأممين (غير اليهود ) بل ستعبر خلال المضاربات الى خزائننا .

ان الصراع من أجل التقوق ، والمشاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعاً النائي غليط القلب منحل الأخلاق . هذا الجتمع سيصير منحلاً كل الانحكال وممضقاً أيضاً من الدن والسياسة . وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد . وسيكافح هذا الجتمع من أجل الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن يده بها الذهب هذهما أصيلا . وحيثند ستنهم الينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذي م الممتازون من الأممين دون احتجاج بدافع نبيل ، ولا رغبة في الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيتهم الحضة للطبقات العليا .

# البروتوكول الخامس :

ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج به مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها : حيث الغنى لا يتوصل الله الا بالفاجئات الماكره ، ووسائل التدليس ، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام ، والفضائل في حاجة الى أن تعززها المقومات والقوانين الصارمة ، لا المبادى م المطاعة عن رغبة ، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستفرقة في العقائد العلمانيسة Cosmopolitan

ليست صورة الحكومة التي يمكن أن تعطاها هذه المجتمعات بحق الا صورة الاستبدادالتي سأصفها لكم . اننا سننظم حكومة مركزية قوية ، لكي نحصل على القوى الاجتاعية الأنفسنا . وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة كا لو كانوا أجسزاه كثيرة جداً في جهاز . ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية ، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأميون (غير اليهود) ، وبذلك يعظم سلطانسا فيصير استداداً يبلغ من القرة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان سحق الساخطين المتمودين من غير اليهود ،

سيقال ان نوع الاستبداد الذي أقترجه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي ، غير أني سأبر من لكم على أن المكس هو الصحيح. ان الناس حينا كانوا ينظرون الى ملوكم نظرهم الى ارادة الله كانوا يخضون في هدوء لاستبداد مادكمسم. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه الى المامة بفكرة حقوقهم الذاتية - اخذوا ينظره الى المامة بفكرة حقوقهم الذاتية - اخذوا ينظره الى النامة بفكرة حقوقهم الذاتية - اخذوا القوة الى الشوك في نظر الرعاع ، وحينا انتزعنا منهم عقيدتهم هسنده انتقلت مواهبنا الادارية التي نملورت كالمسك المشارع ، فاختطفناها . ثم أن من بين الموافقة بدهاء ، وبالمهارات الطائنة ، وبسنن الحياة وكل أنواع الحديمة الآخرى . كل هسنده النظريات كل هسنده النظريات كل هسنده النظريات المائية على التحليل كل هسنده النظريات المائية على التحليل أن يجارينا فيهمنافسونا أكثر مايستطيمون أن يجارينا فيهمنافسونا أكثر مايستطيمون لذا لا يمكن أن يجارينا فيهمنافسونا أكثر مايستطيمون لذا لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون ربا تكون جاعة السوعيين Jesuits للموقة المهام هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغياء ، وهذا مح أمها جاعة ظاهرة بينا غن أنفسنا باقون في الحتاء متفطون بنظمتنا سراً .

<sup>(</sup>١) اي زالت عنهم مسحة القدامة وأنكر الناس على الملوك الحق الالهي المطلق في حكم

<sup>(</sup> ٢ ) اي صارت السلطة للشعوب لا الملوك وصارت الامم مصدر السلطات .

ثم ما الفرق بالنسبة للمالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، وان يكون طاغمة من دم صهيون ?

ولكن لا يمكن أن يكون الأمران سواه بالنسبة الينا نحن و الشعب الختار . قد يتمكن الأبميون فترة من أن يسوسوناولكنا مع ذلك لسنا في حاجة الى الحوف من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العمقة لكراهيتهم بعضهم بعضاً ، وهي كراهمة مناصلة لا يمكن انتزاعها .

لقد بدرنا الحلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأبمين الشخصية والقومية ، بنشر النمصات الديدة والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة : هي أن أي حكومة منفردة لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها الى مساعدتها ضدنا ، لأن كل واحدة منها سنطن أن أي عمل ضدنا هو نكة على كمانيا الذاتي . . .

نحن أقوياء جداً ، فعلى العالم أن يعتمد علينا رينيب الينا . وان الحكومات لا تستطيم أبداً أن تبرم مماهدة ولو صفيرة دون أن نتدخل فيها سراً .

ه بحكمي فليحكم الملوك Per me reges rogunt ،

اننا نقرأ في شريمة الأبهياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض ، وقد منحنا الله المبقرية ، كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل . الس كان في محكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا ، ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عربقة (٢) كالدينا

<sup>(</sup>١) هذه محمة من شر المحن التي تقاسيها الشعرب التي عظم فيها نقوذ اليهود ، لان هذا النفوذ غالباً يستعلى ضد مصلحة الشعوب، وإذا ارادت الامة التخلص منه لم تستطع الا بتشحية كثير من مصاطحها لمدت الترابط بن مصالحها ومصالحها ومصالح اليهود . كما حدث في اللذيا بعد الحرب العللية الادلى .

ان القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لهــــا مثيلاً من قبل . والوقت متأخر بالنسبة الى عباقرتهم . وارت عجلات جهاز الدرلة كلها تحركها قوة 4 وهذه الفوة في أبددنا هي الني تسمى الذهب .

وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا العطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج .

ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناء، والتجارة ، ليكون لرأس الممال عبال حر ، وهذا ما تسعى لاستكهاله فعلاً يد خفية في جميع انحاء العالم . ومثل هذه الحربة ستمنح التجار قوة سياسية ، وهؤلاء التجار سيظامون الجماهير بانتهاز الفرص .

وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأيام (١) أعظم أهمية من دفعه الى الحرب، وأم من ذلك أن نستممل العواطف المتاجعة في أغراضنا بدلاً من الحادها وان نشجع أفكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلاً من محوها . ان المشكلة الرئيسية لحكومتنا هي : كيف تضفف عقول الشعب بالانتقاد (١) وكيف تفقدها قوة الادراك التي تخلق نزعة الممارضة ، وكيف تسجر عقول العامة بالكلام الأجوف .

في كل الأزمان كانت الأمم – مثلها مثل الأفراد · تأخذ الكلمات على أنهـــا أفعال؛ كأنما هي قانعة بما تسمع، وقلما تلاحظ ما اذا كان الوعد قابلا للوفاء فعلاً أم غيرقابل . ولذلك فاننا – رغبة في النظاهر فحسب – سننظم هيئات يبرهن

<sup>(</sup> ١ ) ان تجريد الشموب من السلاح وخاصة في الاوقات التي يتهددها فيها خطر خارجي يخمد في قلوبها الشجاعة والنخوة ، ويغربها بالباس والاستسلام . وهذا ما تقاسيه بعض البلاد العربية الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب من البلايا .

<sup>(</sup> r ) ان النقد على غير اساس صحيح بربك العقول ويضلها ، ويفريها بلافواط في الجدال محض الجدل ، لا لوغبة في معرفة الحق . وهو من شر البلايا التي تسلط على الشعوب الجساهلة . فليمرف ذلك المتطوفون في الدن والوطنية .

أعضاؤها بالخطب البليفة على مساعداتهم في سبيل « التقدم » ويشون عليها (١٠).
وسنزيف مظهراً تحررياً لكل الهيئات وكل الاتجاهات ، كما أننسا سنشفي
هذا المظهر على كل خطبائنا . وهؤلاء سيكوت ثرنارين بلاحــــد، حتى أنهم
سينهكون الشعب بخطبهم ، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر بما يكفيه
، هنمه .

ولشان الرأي العسام يجب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتساقضة حتى يضبع الأميين (غير البهود ) في متاهتهم . وعندند سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في المسائل السياسية : هذه المسائل لا يقصد منها أن يدركها الشعب، بل يجب أن تظل من مسائل القادة المزجهين فحسب . وهذا هو السر الأول (٣٠) .

والسر الثاني " بحروه ضروي لحكومتنا الناجعة ان تتضاعف وتنضخم الأخطاء والمادات والعواطف والقوانين العرفية في البلد ، حتى لا يستطيع انسان أن يفكر بوضوح في ظلامها المطبق ، وعندتذ يتعطل فهم الناس بعضه بعضا .

هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الخلافات بين الهيئات ، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوق فردي ربما يموق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب .

<sup>(</sup> ١ ) هذه حقيقة جديرة بالالتفات في السياسة ، والزعماء الدجالون يلجئون في تضليل الشعوب الى الوعود البراقة ، وان الجامير الجاهلة تميل دائمًا الى تصديقها غفلة ، او املاً كاذبًا في تغيير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء اوكل ذلك ونحوه .

<sup>(</sup> ٣ ، ٣ ) هذان السران من أخطر الاسرار السياسية ، وعليهما تبنى النشائج الخطيرة المشار الى بعضها في الفقرة التالية لهما .

لا شيء أخطر من الامتياز الشخصي . فانه اذا كانت وراءه عقول فربـــا يضرنا أكثر بما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يـــد كل منهم على رقبة الآخر لـقتــل .

يجب أن نوجه تعليم المجتمعات المسيحية (١) في مثسل هذا الطربق: فكلما احتاجوا الى كفء لعمل من الأعمال في أي حال من الاحوال سقط في أيديهم وضاوا في خيبة بلا أمل .

ان النشاط الناتج عن حربة العمل يستنفد قوته حينا يصطدم بحرية الآخرين . ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقه وخسة الأمل والفشل .

بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين (٢٠٠) . حتى يضطروا الى ان يطلبوا منا أن نحكمهم درلياً . وعندما نصل الى هذا المقام سنستطيع مباشرة أرب نستنزف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمية عليا.

وسنضع موضع الحكومات القائمة مارداً Monstor يسمى ادارة الحكومة الطيا Administration of the supergovernment وستمتد أيديدكالخالب الطويلة المدى، وتحت امرته سيكون له نظام يستحيل معه ان يفشل في اخضاع كل الأقطار .

## البروتوكول السادس :

سنبدأ سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة – هي صهاريج للثروة الضخمة –

<sup>(</sup>١٠) هذا ايضاً يشمل المجتمعات غير السيحية .

<sup>(</sup> ٣) ليست عداوة البهود مقصورة على المسيحين بل تشمل كل من عدا البهود ، وهم يختصونهم بالذكر في هذا الوضع وغيره من الكتاب ، لان الامم المسيحية اكثر وأقوى بما عداها ، فاذا انتصر البهود عليهم سهل أن ينتصروا على غيرهم من المسلمين والبوذيين ونحوهم كما أشاروا الى ذلك في مواضع هنا .

لتستغرق خلالها دائمًا الثروات الواسعة للاممين (غير اليهود ) الى حد انها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم نقع الأزمة السياسية (\*)

وعلى الافتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة .

لقد انتهت أرستقراطية الأبمين كقوة سياسية ، فلا حاجة لنا بعد ذلك الى أن ننظر اليها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطيين من حيث هم ملاك أرض ما يزالون خطراً علينا . لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولذلك يجب علينا وجوباً أن نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الأثمان . وأفضل الطرق ليوغ هذا الفرض هو فرض الأجور والضرائب . أن هذه الطرق ستبقى منافع الأرض في أحط مستوى بمكن . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأبمين ، لأنهس عا لهم من أذراق موروثة (١١) عنير قادرين على القناعة بالقليل .

وفي الوقت نفسه يجب أن نفرض كل سيطرة بمكنة على الصناعة والنجارة وعلى المضاربة بخاصة فان الدور role الرئيسي لها ان تعمل كمادن للصناعة.

وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رموس الاموال ألخاسة، وستتجه الى انهاض الزراعة بتحرير الأرض من الدين والرهون المقارية التي تقدمها البنوك الزراعية وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل شروة العالم المستفادة على هذا النحو الى أيدينا .

 <sup>(\*)</sup> المقصود كما يظهر أن اليهود ميسحبون أموالهم في اللحظة الاخيرة (عن الامسل.
 الانجليزي).

<sup>(</sup> ١ ) اي ان الارمتقراطين با اعتادوه ونشئوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا ويتطيعون ان يقتعوا بالمال القليل الذي قدهم به غلات الارض حين تنحدو في مستوى خفيض ، فيضطرون الى التناول عن اراضهم بالبيم او الرهن .

ولكن نخرب صناعة الاممين ، ونساعد الضاربات سنشجع حب الذي للطلق الذي نشرناه من قبل ، وسنزيد الأجور التي ان تساعد العال ، كما اننا في الوقت نفسه سنوفع أقسان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك (۱۱ كما سننسه عبارة أيضاً أسس الانتاج ببذر بدور الفوضى بين العهال ، وبتشجيمهم على ادمان المسكرات . وفي الوقت نفس سنعمل كل وسيلة محكنة لطرد كل ذكاء أممي (غير عودي) من الأرض . ولكيلا يتحقق الأميون من الوضع الحق للأمور قبل الأوان – سنستره برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى ، وانسالدعاية الذكريكل وسلة ممكنة .

## البروتوكول السابع :

ان ضخامة الجيش ، وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لاقام الحطط السابقة الذكر . وأنه لضروري لنا ، كي نبلغ ذلك ، أن لا يكون الى جوانبنا في كل الاقطار شي، بعد الاطبقة صاليك ضخمة ، وكذلك جيش كثير وبوليس خلص لاغراضنا .

<sup>( )</sup> رفع اجور العبال برهق أصحاب الاعمال ، وقد بعجزهم عن الاستمرار في عملهم ، وفي الوقت نفسه قد لا يستفيد الحيال من رفع الاجور ، لان أغان المواد الضرورية مرتفعة فيضطرون الى انفاق اجورهم مهما ترتفع ، عل حين يفريهم اليهود بإدمان المسكرات ويشيرون في لشوصهم عوالحل الحجد والسخط على حياتهم ، وغير ما تحارب به هذه الفكرة خفض امعار المواد الفرورية ليستطيع العالما أن يعيش باجرو ولو كان منخفضاً ، واقهامه أن حقه عسلم المجتمع أن يكفل له ما يعيش به لا أن يكون في غنى فلان وغيره ، وليلاحظ القارى, سباق فنات الموظفين في الحكومات والشركات في المطالبة برفع الاجور ، وهي حال سيئة تقوم الآن في بعض بلاداً .

<sup>(</sup> Y ) يجب ان يدقق القارى, في هذا البروتركول فان كل ما ورد فيه ينطبق بكل حروفه على ورميا الشيوعية ، وهو ارضح دليل على ما بين الشيوعية واليهود من صلات ، وعلى ان الشيوعية ليست ألا فكرة يهودية تسخر روسيا وغيرها للاستيلاء على العالم ، فالجيش والقوة السولسنة مما عملد الحمد الارهادي في روسيا .

في كل أوربا ، وبساعدة أوربا - يجب أن ننشر في سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة . فإن في هذا فائدة مز دوجة : فأما أولاً فبهذه الوسائل سنتحكم في اقدار المتبادلة . فإن في منا فائدة من لمرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كا نريد ، مع قدرتنا على اعادة النظام ، وكل البلاد معتادة على على أن تنظر الينا مستغيثة عند الحاح الضرورة متى لزم الامر . وأما ثانيا فبالكايد والدسائس ، سوف نصطاد بكل أحابينا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات ، ولم نحبكها بسياستنا فحسب ، بسل بالانفاقات الساعة والحدمات المالة أيضاً .

ولكي نصل الى هذه الغابات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء والحب خسلال الفاوضات والانقاقات ، ولكننا فيا يسمى و اللغة الرسمية ، سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك ، كي نظهر بخطير الامين المتحمل المسئولية (١) . ويهذا ستنظر وائما البنا حكومات الاممين – التي علمناها أن تقتصر في النظر على جانب الامور الظاهري وحده – كأننا متفضلون ومنقذون للانبانة .

ويحب علمنا اس نكون مستمدين لقابة كل معارضة باعلان الحرب على جانب ما كياورنا من بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقنا . ولكن إذا غدر مؤلاء الجيران فقرروا الاتحاد ضدنا – فالواجب علينا أس نجيب على ذلك خلق حرب عالمة .

<sup>( ) )</sup> أي الوقى بعهوده للنفذ لمنا يلتزم به ، سواء أوفى بذلك مضطراً أم غدر مع قدوته على القدر والاخلاف ، ومن أسئلة ذلك تشر ووسيا اليهووية للنتن والإمطوارات في كل الاتطارة، وإنهاجها الدول اللوبية بالعمل على قيام الحرب ومن ذلك تظاهرها هي بجب السلام والدعوة اليه ، لتكسب أنساراً الله جانبها في كل البلاد من الخدوعين أو الاتراد ، وووسيا ظلماهرة جداً في هذا البروتوكول .

ان النجاح الاكبر في السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعها ، وأعمال الدبلوماسي لا يجب أن تطابق كاماته . ولكي نعزز خطتنسا العالمة الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهاة – يجب علينا أن نتسلط على حكومات الاميين بما يقال له الآراء العامة التي دبرناها نحن في الحقيقة من قبل ، متوسلين بما يقلم القوى جميعاً ، وهي الصحافة ، وانها جميعاً لفي أيدينا الاقليلا لا نفوذ له ولا قيمة يعتد بها .

وبايجاز ، من اجل ان نظهر استعبادنا لجميع الحكومات الامية في أوروبا -سوف نبين (١) قوتنا لواحدة منها (٢) متوسلين بجرائم العنف وذلك هر ما يقال له حكم الارهاب (\*) وإذا انفقوا جميعاً ضدنا فعندند سنجيبهم بالمدافسح الامر مكدة أو الصندة (٢) أو المائنة .

<sup>(</sup> ١ ) الكلمات المكتوبة هنا بالحط الاسود مكتوبة في الانجمايزية بالحروف المائلة ( الايطالية ( halic ) ، لتوجمه النظر السها .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقع عليهــــا اعتبار اليهود لتكون عبرة ونكالا لفيرهــا ، وقد تنبأ بهذا ناشر البرونوكولات الاول قبل حدوثه بالنتى عشرة سنة ( كا جاد في مقدمته هذا ) فقد ازالوا قيصرها وأســوا حكومتهم الشيرعية الماركسية اليهروية ، ولا يزالون يطبقون فيها سياسة البروتوكولات الارهابية ويبثون القلاقل في كل ركن في العالم .

<sup>( \* )</sup> لاحظ الحالة الحاضرة في روسيا . ( عن الاصل الانجليزي ) .

<sup>(</sup> ٣ ) لقد نجع الشيوهيون اليهود أحسيراً في النفوذ الى الصين على أيدي وكلانهم من الصينين وغيرهم ، وشرعوا بيسطون سلطانهم علائية بالمنف والحديدة على آسيا ، الى جانب ما استحوذوا عليه من الاقطار الاوروبية ولا يوجد قطر في العالم لم تنسرب الله الشيوعية اليهودية مستفة ضيق الثامل وشههم وجهلهم ، وشيرة حسدهم ويضهم على من هم أعلى منهم . هذا الى مسلسانهم في وضحمات والشركات وغيرها بمن لا يعملون باسم الشيوعية ظاهراً ، وليسوا مع ذلك الا مسانع وضخما منفذين لاغراف صهبون ، وفي ذلك ما يدل على أنهم بريدون تسخير الصين وأمريكا كا همام من حاصل ، وتسخير اليابان ايضاً ضد أوريا كا الشرورة، وهذا شيء لم يكن في حساب سياسي قط حدة خيات منذ خمين منذ الاحكان منذ خيات منذ خيات منذ خيات منذ خيات منا الهود .

### البروتوكول الثامن :

يجب ان نأمن كل الآلات التي قد يوجهها اعداؤنا ضدنا . وسوف نلجأ الي أعظم التعمرات تعقداً واشكالاً في معظم القانون - لكى نخلص أنفسنا - إذا أكرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة . لانه سيكون هاما أن نعبر عن هذه الاحكام بأسلوب محكم ، حتى تبدو للعامة انها من أعلى نمط اخلاقي ، وأنها عادلة رطبيعية حقاً . ويجب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى المدنية التي ستعمل خلالها . انها ستحذب الى نفسها الناشرين والمحامين والاطباء ورجال الادارة الدبلوماسين، ثم القوم المنشئين في مدارسنا التقدمية الخاصة(١٠). هؤلاء القوم سيعرفون اسرار الحياة الاجتماعية ، فسيتمكنون من كلُّ اللغات مجموعة في حروف وكالمات سياسية، وسيفقهون جيداً في الجانب الباطني للطبيعة الانسانية بكل اوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التي سيعزفون عليها. أن هذه الأوتار هي التي تشكل عقل الانميين ٬ وصفاتهم الصالحة والطالحة ٬ وميولهم ٬ وعبوبهم ، من عجيب الفئات والطبقات . وضروري أن مستشاري سلطتنا هؤلاء الذين أشير هنا اليهم – لن يختاروا من بين الايميين (غير اليهود) الذين اعتادوا ان يحتملوا اعباء اعمالهم الادارية دون ان يتدبروا بعقولهم النتائج التي يجب ان ينجزوها ، ودون ان يعرفوا الهدف من وراء هذه النتائج . اب الاداريين من الانميين يؤشرون على الاوراق من غير ان يقرءوها ، ويعملون حباً في المال أو الرفعة ، لا للمصلحة الواجبة .

اننا سنحيط حكومتنا يجيش كامل من الاقتصاديين ، وهذا هو السبب في ان علم الاقتصادين ، وهذا هو السبب في ان علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود . وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك ، وأصحاب الصناعات ، وأصحاب الملايين – وأمرهم لا يزال أعظم قدراً – إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال . وما دام ملم مل

 <sup>( )</sup> لا يخاو قطر في العالم من صنائع الدهود بين هذه الطوائف المذكورة وغيرها ينفذون خطط صهيون ويخدمونها عن وعي وعن غير رعي .

المناصب الحكومية بأخواننا اليهود في اثناء ذلك غير مأمون بعد \_ فسوف نعد يهذه المناصب الخطيرة الى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم ، كي تقف مخازيهم فاصلا بين الامة وبينهم ، وكذلك سوف نعد يهذه المناصب الخطيرة الى القوم الذين اذا عصوا أو امرنا توقعوا الحاكمة والسجن (١٠٠ والفرض من كل هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الاخير الذي تنفث صدورهم به .

#### البروتوكول التاسع :

عليكم أن تواجهوا التفاتأ خاصاً في استمال معادثنا الى الأخلاق الخاصة بالأمة التي أنتم بها محاطون ، وفيهها تعماون ، وعليكم الا تتوقعوا النجاح خلافه ف استمال مبادئنا بكل مشتملاتها حتى بعاد تعليم الأمـــة بالرائنا ، ولكنكم اذا

<sup>(</sup>١) ان اليهود انما يختارون صنائعهم غالباً من هؤلاء ، فهم دائمـــاً يحاولون استغلال احط العناصر من احط مشاعر الناس الانسانية ، وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو في ميادين كثيرة لا سما الادارة الحكومية والصحافة ( انظر ما كتب في البروتوكول الاول ص ٢٤ ، والعاشر ص ٩١ ، والثاني عشر ص ١٧ ) . وفي بلادنا العربية وغيرها كثير من صنائعهم ذوي الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم. وهؤلاء الصنائع ذوو ممول ونزعات مختلفة في الظاهر غالباً ، وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقات حتى الخدم في السوت والمشارب، والعاهرات مكشوفات ومستورات، ورجال التمشل ونسائه، والمغنين والمغنيات ، والوصفات ، في البيوتات الغنية ، وسيدات الصالونات وسادته ، وزعماء الشعوب وقادة الفكر ، بل ان رحال الادبان مستحمن ومسلمان لا يخلون من عناصر مهودية أو عناصر من صنائع المهود تعمل لمصلحتهم ، او عناصر من اصول يهودية تنصرت او اسلمت لتندمج في ٠ السمحمين والسلمين دون ان تشر ربيتهم ، وليلاحظ خاصة ان من اغراض اليهود القضاء على جميع الاديان ، والتوصل لذلك باتخاذ صنائع لهم من رجال الاديان ، او دس يهود يدخلون في المستحمة او الاسلام للكيد والهدم من الداخل كعبد الله بن سبأ وكعب الاحبار في الاسلام ( ص ٣٦ ) ، وديزائيلي وكارل ماركس في المسيحية ، وهناك طائفة عددها نحو ٠٠٠ اسلموا في مصر سنة ٩٣٨ ، ٢٤٢ . وقد اشاروا في البرونوكولات الى خطتهم ليصلوا الى جعل بابا لفاتكان منهم وهذا لس بغريب على من عرف من تاريخهم في السيحية والاسلام عشرات الامثلة على ذلك \_ انظر الهامش ١ ص ٩٦

تصرفتم بسداد في استمهال مبادئنا فستكشفون أنه \_ قبل مضي عشر سنوات \_ سيتغير أشد الأخلاق تماكماً ، وسنضيف كذلك أمــة أخرى الى مراتب تلك الأمم التى خضعت لنا من قبل .

ان الكابات التحررية لشمارة الماسوني هي «الحرية والمساواة والإخاه» وسوف لا نبدل كابات شعارنا ، بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة ، وسوف نقول : 
« حق الحرية ، وواجب المساواة ، وفكرة الاخاه ، ويها سنمسك الثور من 
قرنيه (۱) ، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة الا قوتنا > 
وان تكن هذه القوى الحاكمة نظرياً ما تزال قائمة ، وحين تقف حكومة من 
الحكومات نفسها موقف المعارضة لنا في الوقت الحاضر فانحا ذلك أمر صوري ، 
متخذبكا مل معرفتنا ورضانا ، كاأننا محتاجون الى انفجاراتهم المعادية السامية (۱۲) 
كبا نتمكن من حفظ الحواننا الصغار في نظام ، ولن أتوسع في هذه النقطة ، فقد 
كانت من قبل موضوع مناقشات عديدة .

 <sup>)</sup> ارجو أن يعرف القارىء أن هذه الترجة جميها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من تشبيهات ومجازات واستعارات هو في الاصل كما هنا .

<sup>(</sup> ٧ ) لقد أشرر هنما وفي مواضع متعددة من البروت وكولات الى هداه العداوة ضد السامة ، 
ولكي نقيم ذلك يجب أن نشير الى أن الاروريين يعتبرون أنقسهم أريين ، وانهم أسمى عنصراً 
كثير من الأتفاار كالأنسا وروسها بابعم المنداوة البونس السامي ، إذ لا يجدد ساميون يوخيرن 
كثير من الأتفاار كالأنسا وروسها بابعم المنداوة البونس السامي ، إذ لا يجدد ساميون يوخيرن 
هنساك الا البهود ، والبروت وكولات تقرر منسا وفي مواضع عنلفة أن هذه العداوة التي سبب 
اضطهادات كثيرة البهود في عنلف اللاد قد افادة حكاما البهود ، أذ مكانتهم من الهدافقة فل 
المنطقة عنافون ويتدبرون فيتمدون على معاونة بعضم بعضا وتكتل يعضهم بعض من أر علائبة 
لذاب صفاد البهود المنتبئ بين أقطار عنلفة في سكان هذه الاقطار ( ص به ) وقد كان الكبار 
من البهود يدون أيضهم بالمورنة الى الصفحار في كل عنة ويحقظونهم من أن يبددا او يتفككوا 
الحاكين في كل الاقطار من الحها ، ويسا يقدم البهود غم من أموال ونساء وعقدوية في تركانهم 
ومساعدات اخرى ظاهرة ولهائمة ( انظر ص ١٧٠ ) .

وحقيقة الأمر أتنا نلقى معارضة ، فان حكومتنا ـ من حيث القوة الفائقة جداً ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها الى حد أننا قــــد نصفها بهذا التعبير الصارم : الدكتانورية .

واذي أستطيع في ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب التشريع ، وانسا التسلطون في الحكم ، والمقررون المقوبات ، وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو عن نشاء ، وغن حك اهو واقع \_ أولو الأمر الاعلون في كل الجيوش ، الراكبون رموسا ، وغن نحكم بالقوة القاهرة ، لانه لا تزال في أيدينسا الفلول التي كانت الحزب القوي من قبل ، وهي الآن خاضعة لسلطاننا ، أن لنا طموحاً لا يحد ، وشماً لا يشبع ، ونقمة لا ترحم ، وبغضاء لا تحس . اننا مصدر ارهاب بعيد المدى . واننا نسخر في خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والاحزاب ؛ من رجال بوغون في اعادة الملكيات ، واشتراكبين ، وشيوعيون ، وحالمين بكل أنواع الطوبيات إلى المدى أن المدون المنام جميعاً تحت السرح ، وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف مسابقي من السلطة ، ويجاول أن يحطم كل القوائين أجل السلم \_ لتقديم أي تصنعد \_ من ضراعة بحكومتنا الدولية المهلم . وتمكرة طلباً للراحة ، وتستعد \_ من ضراعة بحكومتنا الدولية العليا .

ر ( ) الطوبيات يقصد بها ما يسمى الممالك الفاضة او كا سماما الفارابي المدينة الفساطة رمفر دهفر دهذه الكلك الإداري و أول من استعملها في الانجيئزية السير قوما مى مور و رمفر دهذه الكلك الانتهاء على المحكة فاضة تخيلها ، وتخيلها الناس فيها معداد جبعا ، وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فكر قدن هذا القبيل وقد ترجئاها احيانا بالممالك الفاضلة ، مستأندين بتسمية الفارابي الفيلسوف المهال لفكرة له تشبة فكرة قوماس مرر ، وكتب فيها كتابا بسمى امل الدينة الفاضلة ، كما ترجئاها في غير هذا المرضوم يكملة طوبي با بين الاسمين من الشائد والمنتى ، فأما اللفظ فظاهم ، وأما المعنى فلأن طوبي في المربية - كما ورودن في القرآن والترجة المربية المناجئ على طوبي معنى الجزاء الحسن في عالم تخير و معنى الجزاء الحسن في عالم تخير و مواويل ، وقد جملنا السبة اليها طوبارية وطوبارية و

لقد ضعت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجناعية بوسائل دولية (١٠. و وان الاختلافات بين الاحزاب قد أوقعتها في أيدينا ، فان المال ضروريلمواصلة النزاع ، والمال تحت أيدينا .

اننا نخشى تحالف القوة الحاكمة في الأميين (غير اليهود) مع قوة الرعاع العمياء ، غير أننا قد اتخذفا كل الاحتياطات لنمنع احتال وقوع هسذا الحادث . فقد أقنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً الى جانبنا ، وسنكون وحدنا قادتها، وسنوجهها للوغ أغراضنا .

ولكيلا تتحرر أيدي العميان من قبضتنا فيا بعد - يجب أن نظل متصلين بالطوائف اتصالاً مستمراً وهو أن لا يكن اتصالاً شخصيافهو على أي حال اتصال من خلال أشد اخواننا اخلاصاً . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة شخصياً في الجمامع السوقية ، وسنثقفها في الأمور السياسية في أي اتجاه يمكن أن يلتثم مع ما يناسبنا .

وكيف نستوثق بما يتعلمه الناس في مدارس الاقالم (٣ ٪) من المؤكد أن ما يقوله رسل الحكومة ، أو ما يقوله الملك نفسه – لا يمكن أن يجيب في الذيوع بين الأمة كلها ، لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس .

<sup>(</sup> ١ ) مكذا جرت الامور ، كما ظهو من تأليف عصبة الامم ، ثم هيئة الامم التحدة وجمل الامن واليونسكو ... والموجهون لسياستها معظمهم من اليهود او صنائهم . ( ٢ ) مكذا تسميها بعض الصحف العربية ، وتعني بها اقسام البلاد الويثية في اي قطر ما عدا عاصمته ، وكانت في التقسيم الاداري العربي قدياً تسمى الاعمال ، او الكور ، وكان يسمى واحدها عملا از كروة فصار يسمى في بعض البلاد العربية الان مدرية او عافظة ، وفي بعضها ولاية ، او مقصرفية ، او لواء ، ويسمى حاكها ـ "بما لكمل منها المدير او الحافظ او الوالي او التصرف .

ولكيلا تتحطم أنظمة الأممين قبل الأوان الواجب ، أمددنام بيدنا الحبيرة، وأمنا غايات اللواب في تركيبهم الآلي . وقد كانت هذه اللواب فات نظام عنيف ، لكنه مضبوط ، فاستبدلنا بها ترقيبات تحررية بلا نظام . ان لنا يداً في حق الحكم ، وحق الانتخاب ، وسياسة الصحافة ، وتعزيز حرية الأفراد، وفيا لا بزال أعظم خطراً وهو التعليم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة .

ولقد خدعنا الجيل الناشيء من الأممين ٬ وجعلناه فاسداً متعفنا بما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها النام ٬ ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها . ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خـــارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل ٬ بل بتحريفها في بساطة ٬ ويرضع تفسيرات لها لم يقصد اليها مشترعوها .

وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة بما تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على المعنى الحقيقي ، ثم مسختها تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة أن نوضح مثل هذه المجموعة الغامضة من القوانين . .

ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون ، بل الحكم بالضمير ، ومما يختلف فيه أن تستطيع الأمم النهوض بأسلحتها ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل الأوان ، وتلافيا لهذا نستطيع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة سوف تملا أيضاً قاوب أشجع الرجال هولا ورعبا . وعندئذ ستقام في كل المدن الخطوط الحديدية المختصة بالعواصم ، والطرقات المعتدة تحت الأرض . ومن هذه الأنفاق الحقية سنفجر وننسف كل مدن العالم ، ومعها أنظمتها وسجلاتها جمعا (\*) (١) .

<sup>(\*)</sup> ربما كان التعبير مجازيا ، يشير الى وسائل كالبلشفية . ( عن الاصل الانجليزي ) . ( ) دنه القرى التي بشير اليها اليهود في احداث الاضطرابات او الانقلابات السياسية تتخذ عناوين مختلفة في شتى بلادالمالم ، فهي نارة جميات دينية ، وثانية سياسية ، وثالثة خيرية او مارنية ، او صوفية او اصلاحية ، والجمعيات من النوعين الاولين هي أخطر =

#### البروتوكول العاشر :

اليوم سأشرع في تكوار ما ذكر من قبل ، وأرجو منكم جميعاً أن تتذكروا أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجمانب المبهرج الزائف من كل شيء ، نعم ، فكيف يتساح لهم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أرف نوابهم للمثلن لهم Representatives لا نفكر ون الا في الملذات ؟

من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصيل المذكور آنفاً ، فسانه سيكون عوناً كبيراً لنا حينا تناقش مثل هذه المسائل: ترزيم السلطة ، وحرية السكون ، وحرية الصحافة والعقيدة ، وحقوق تكون الهيشات ، والمساوآة في نظر القانون ، وحرمة الممتلكات والمساكن ، ومسألة فرض الفرائب ( فكرة سرية فرض الفرائب ) والقوة الرجعية للقوانين .كل المسائل المشابمة لذلك ذات طبيعة تجمل من غير المستحسن مناقشتها علناً أمام العامة . فحينا تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى ، ولكن يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مضى في التفصيل . ستعمل قرارات مختصة ببسادىء الحق المستحدث على

<sup>=</sup> الجميات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق، فن المعروف أن اليهود يدخلون في الاهإن الاغرى كالسجية والامدارة ، وإذا ابناؤهم مسيحيون أو مسلمون لا يوتاب كالسيحية والامدارة ، وإذا ابناؤهم مسيحيون أو مسلمون لا يوتاب في اخلاصه المدينة الجميات أو يستم المها اللهبيل ، ويحاولون ألسية أو السياسية أو ينصون ألى هيئات من هذا اللهبيل ، ويحاولون ألسي يسيطروا عليها ويسخروها خانمة اليهود ، وهم دون شك معروفون من اللهبود ، ولكنهم لا يوجودن بسرهم ضرورة ، وهلاك يمتعدون غالبا على أخفاء أصواهم بالتنقل من جهة ألى جهة ، فإذا سناوا عن موطنهم الاصلي في قطر أجابوا جواباً صحيحاً أو غير صحيح بأنهم من هذا لمناك اللاخير ، وهكذا أذا انتقادا الله كان آخر ، فإذا حارل محاول أن يتبع أصواهم وقع في حيرة لا وأد له يها ، وأد شك فيهم قابله الناس بالدسقة والانكار ، لا لشيء الا لأن غرورهم حيرة لا تواد له يها ، وأد شك فيهم قابله الناس بالدسقة والرنكاد ، لا لليء الا لأن يخون عينهم يحول بينهم وبن الاعتراف له بموقعة ما لم يعرفوه ، وليس له عليه من دليل يخون عيونهم خوق ، ومكذا يسير على هذه السيامة الماكوة الزفرة في أمريكا قراداً من أضطهاد الامريكان المؤرخ إلى أطروراً من أضطهاد الامريكان المؤرخ إلى الطرورا أنشل المساحة الماكوة الزفرة في أمريكا قراداً من أضطهاد الامريكان المؤرخ إلى الظر الهاسمية من دليل يكون الامريكان المؤرخ إلى الظر الهاسمية من دليل .

حسب ما ترى . وأهمية الكتمان تكمن في حقيقة أن المبدأ النبي لايذاع علناً يترك لنا حرية العمل ، مع أن مبدأ كهذا إذا أعلن مرة واحدة يدكمون كأنه قد تقرر .

ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً خاصاً وتحمل كل أعمال يدها العليا ، وتحييها هكذا (١١ : « يا لهما من خيبة قذرة ، ولكن يا لتنفيذها بمهارة ! » « يا له من تدليس ، ولكن يا لتنفيذه باتقان وجسارة ! »

اننـــا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي وضعنا نحن تصميمه (٢٠). ولهذا السبب كارـــ من الضروري لنــا أن نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكون في استطاعتهم أن يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا.

وحينا ننجز انقلابنا السياسي Coup d'état سنقول للنــاس: ﴿ لَقَدَ كَانَ كُلُّ شِيءَ يَجِرِي فِي غَاية السوء ' وكلكم قد تألمتم ' ونحن الآن نمحق سبب آلامكم ' وهو مـــا يقال له : القوميات ' والعملات القومية ' وأنتم بالتأكيد أحرار في اتهامنا ' ولكن هل يمكن أن يكون حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون

<sup>(</sup>۱) المعتى أن أأسياسي أذا خدع الجماهير ثم عرفت خديمته لم تحتقره ولم تضره، بل تقابل خداعه لم المدحقة ، معجبة ببراعته في أنه خدعها فاذا قبل لها : أنه غشاش. قالت : ولكنه خداعه لما إذا قبل أنه المكالساء تمتع اعجهها لمن لا يرح ، وأذا قبل : أنه حجالها لمن لا يستحقه متى أذهابها وأضعها ، وتغالط تفسها بنفلتها .. وهذا السير من أدق أصول السياسة . (۲) مكاني يدعي في مصلح العارة الرسم التخطيطي للبنسان على الورق قبل تنفيذه فعلا ، وكان يسمى قديما خطة ، وقد فضلنا المصطلح الشائع على المغدور ، واستعملنا كاضة خطة في نحو ركان يسمى قديما بالمترومات الجيرية على غو أوسم .

لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل خيركم ؟ ، (١) .

حينلذ سيحماوننا على أكتافهم عالياً في انتصار وأمل وابتهاج ، وان قوة التصويت التي دربنا عليها الأفراد التافهين من الجنس البشري بالاجتاعات المنظمة وبالاتفاقات المدرة من قبل ، ستلعب عندنذ دورها الأخير ، وهذه القوة التي توسلنا بها ، كي « نضم أنفسنا فوق العرش ، ، ستؤدي لنا ديننا الأخير وهي متلهفة ، كي ترى نتيجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها .

ولكي نحصل على اغلبية مطلقة – يجب ان نقنع كل فرد بلزوم التصويت من غير تميز بين الطبقات . فان هذه الاغلبية لن يحصل عليها من الطبقات المتملمة ، ولا من مجتمع مقسم الى فشات .

فاذا أوحينا الى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الاسرية (٢) بين الأممين، وتفسد أهميتها التربوية، وسنموق الرجال ذري العقول الحصيفة عن الوصول الى الصدارة، وان العامة –تحت ارشادنا – ستبقى على تأخر أمثال هؤلاء الرجال، ولن تسمح لهم أبسداً أن يقرروا لهم خططاً (٣).

<sup>(</sup>١) ان الفيوعية البهروية تنفذ هذه الحظة في روسيا ، وشبيه بهذا مسا يحدث عقب كل أ انقلاب سياسي في أسسة أذ ينمي أصحابه على سابقيهم أخطاءهم ويكبرونها ويتزيدون عليها وبرسمونها في أشنع الصور ، وهم يحرصون على ذلك أكثر من حرصهم على بيمان عساسن حكهم الجليد ، مراء كانوا خيراً من السابقين أو شراً منهم ، والدهماء كالانعام لا يميزون الحبيث من الطب . ولكن العلية في أعلى الامم وادناها هم المشؤلون عن ذلك خيره وشره ، حتى سين يظليم السفهاء .

<sup>(</sup> v ) ان اليهود يماولون في روسيا تحطيم نظــــام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل يحــاربونه هلــــا في كل مكانـــ كا يظهر من آزاه « دور كام » اليهودي في علم الاجتماع في فرنسا ( ص ۸ ٪ )

<sup>(</sup> ٣ ) هذه الحطة تنفذ اليوم بنجاح عظم ، والجماهير التي لا تحسن تقدير الامور التي فوق مستراها ، لا يعنيها الا اللهط با يقال لها دون تمييز ، بل كلما انحط الشي، ـــ ولو كان كذبًا او خطأ ـــ كان أقرب الى ذوقها وأرضى لها .

لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن الذين نعطيهم المسال لقاء سمعهم وطاعتهم . وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء الى حد انها لن تستطيع أبداً أن تتخذ اي قرار دون ارشاد وكلائنا الذين نصبناهم لفرض قيادتها .

وسيخص الرعاع لهذا النظام System لائهم سيعرفون أن هؤلاء القدادة مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحكومة يجب أن يكون عمل رأس واحد ، لانه سيكون من الحال تكتيله اذا كان عملا مشتركا يبن عقول متعددة ، وهذا هو السبب في انه لا يسمع لنا الا بمرفة خطة العمل، بل يجب الا نناقشها بأي وسيلة ، حتى لا نفسد تأثيرها ، ولا نعطل وظائف اجزائها المنفسلة ، ولا المنى لكل عنصر فيها ، نوقشت مثل هدنه الخلط ، وغيرت بتوالي الخضوع للتنقيحات – اذن لاختلطت بعد ذلك بنتائج كل اسامات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الاغوار العميقة لمعانها ، ولذلك لا بد أن تكون خططنا نهائية وبحصة تمحيصاً منطقياً . وهذا هو السبب في اننا يجب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدنا ليتمزق اجزاء على أيدي عصبة Glique صغيرة أيضاً .

ان هذه الحطط ان تقلب اليوم الدساتير والهيئاف القائمة، بل ستغير نظريتها الاقتصادية فحسب ، ومن ثم تغير كل طريق تقدمها الذي لا بد له حينئذ ان يتب الطريق الذي تفرضه خططنا .

في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتهـــا ولكن تحت أحماء نختلفة فحسب : فمجالس نواب الشعب ، والوزارات ، والشيوخ ، وبحالس العرش من كل نوع ، وبجالس الهيئات التشريعة والادارية .

ولا حاجة بي انى ان أوضح لكم النركيب الآلي الذي يربط بين هذه الهيئات المختلفة ، فهو معروف لكم من قبل معرفة حسنة . ولتلاحظوا فحسب ان كلهيئةمن الهيئات السالفة الذكر توافق وظيفة مهمة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة ( مهمة ، لا اشارة الى الهيئات بل اشارة الى وظائفها ) .

لقد اقتسمت هذه الهيئات فيا بسسين انفسها كل وظائف الحكومة التي هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وقد صارت وظائفها بمائلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني .

فاذا آذينا أي جزء في الجهاز الحكومي فتسقط الدولة مريضة كا يرض الجسم الانساني ، ثم يموت ، وحينا حقنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة موبؤة Infected برض نميت ، وهو مرض تحلل الدم Decomposation of the blood ولم يبق لها الاختام سكرات الموت.

لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتلت مكان الاوتقراطية Outocracy وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاجل الاممين (غير السهود). فالدستوركا تعلمون ليس اكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمناحنات والهجانات الحزبية العقيمة ، وهو بإيجاز مدرسة كل شيء يضعف نفوذ الحكومة . وان الخطابة ، كالصحافة ، قد مالت الى جعل الملاك كسالى ضمافاً ، فردتهم بذلك عقياء زائدين على الحاجة ، ولهذا السبب عزلوا في كثير

وبذلك صار في الامكان قيام عصر جمهوري ، وعندئذ وضعنا في مكان الملك ضحكة (۱) في شخص رئيس يشبهه (۲) قد اخترناه من الدهماء بــــين مخلوقاتنا وعمدنا .

 <sup>(</sup> ۱ ) الفمحكة الشخص الذي يضحك منه ، وهو ترجمة caricature التي تعني صورة هذلمة مضحكة ، والصور الكاريكاتيرية معروفة ?

<sup>(</sup> v ) يكن أن ترجم الكلمة President بكلمات كثيرة كلها ندل على الرياعنة ، ولما كان المراد بها رأس الجمهورية كما يتضح من الكلام «الآتي» وهو يسمى في لنتها الجارية اليوم « الرئيس » وضمنا الرئيس مقابلاً لها .

وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الايمين ، أو بالاحرى تحت الشعوب الايمية ، وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصاً مسئولاً .

ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننف في بسارة خططنا التي سيكون « دميتنا » « Dummy » (() مسئولاً عنها ؛ فاذا يعنينا اذا صارت رتبطلاب المناصب ضعيفة ، وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة ؟ أليس هذه الفلاقل هي التي ستطيح نهائياً بالبلاد ؟

ولكي نصل الى هذه النتائج سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة و بنامية Panama (٢٠٠١ أو صفقة أخرى سرية مريبة . ان رئيسنا من هذا النوع سيكون منفذاً وافياً لاغراضنا ، لانه سيخشى التشهير ، وسبقى خاضماً لسلطان الحوف الذي يتملك دائماً الرجل الذي وصل الى السلطة، والذي يتلهف على ان يستبقى امتيازاته وأبحاده المرتبطة بمركزه الرفيع ، ان مجلس مثلي الشعب The House of Representatives سلطة سينخب الرئيس ويحميه ويستره ، ولكننا سنحرم هذا المجلس House سلطة تقدير القونين وتعديلها .

هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسئول الذي سيكون ألعوبة خالصة Mare puppet في أيدينا ، وفي تلك الحال ستصير سلطة الرئيس هدفا معرضا

<sup>(</sup> ٢ ) حين تجمح دلسيس في حفو قنداة السويس كلف مجفو قنداة بنامسا بين أمريكا الشالية والجنوبية ، فخاب واتيم بالنصب والتندليس ، وقدم للمحاكة هر وابنه ، كما قدم غيرهما ومات هو انشاء الحاكمة وسجن ابنه والمراد المفضيحة البنداسية فضيحة بنهمة ثائثة كهذه اللفضيحة ، ومرتكب هذه الجوية خاضح لمن يعرفون أسرارها ، فاليهود يحاولون استغلالها في اكراهه على ما يريدون فيطيعهم طورة الفضيحة . واليهود يختارون وكلاءهم عادة من هؤلاء كما ذكروا في آخر الجودوكولات ٨ ص ١٤ د .

للمهاجمات المختلفة ؛ ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع ؛ وهي حقه في أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذي هو فوق تمثلي الامة (١١ أي ان يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان ؛ وهم أغلبية الدهماء .

والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلات الحكم العرفي ، وسنوضح هذا الامتياز بسأن الحقيقة هي أن الرئيس – لكونه رئيس الجيش – يجب أن يملك هذا الحق لحساية الدستور الجمهوري الجديد ، فهذه الحساية واجبة لأنه ممثلها المسئول .

وفي مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة ، وما من أحد غيرنا سيكون مهيمنا على التشريع . ويضاف الى ذلك أنساحين نقدم الدستور الجمهوري الجديد سنحرم المجلس - بحجية سر الدولة - حقى السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة . وبهذا الدستور الجديد سنقص كذلك عدد عملي الأمة الى أقل عدد ، منقصين بذلك عدداً عمائلاً من الأهواء السياسية ، والولع بالسياسة (٢٠) . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا الخاس المناس المستمح الممثلين الباقين بالاحتكام الى الأمة ، وسيكور حقاً لرئيس الجمورية أن يعين رئيساً ووكيلاً لجلس النواب ومثلها ولجلس الشيوخ ، ونستبدل بفترات الانمقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قلية .

( ١ ) اي سيكون من حقه حل البرلمان ، والاحتكام الى الامة لاختيار ممثلين حدد لها ، لاتها صاحبة الحق في اختيار من يمثلونها ، وفي أنشاء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على خداع المجاهير الفافلة التي لا تيز بين حق وباطل ، ولا بين أمين وخائن ، كي تنتخب صنائعهم ، الذين سيؤيدون الرئيس في اعماله طنمة اليهود . ولا اعتراض للأمة على أعمالهم لانهم ممثلوها .

<sup>(</sup> y ) لكُلُ وَاحد من مثلي الامة تزعه رهواه السياسي ، ومصاحله الفاتية التي اذا لم يمكنه مثباً الاداري هاجم مستقراً بالوطنية في أمور سياسية أخرى لا صلة لها بصلحته الخاصة الحاصة وهذا لا الديق امة يامة المستقربة على المشرق أنه كلما قل ممثلو الامترة لذا يستم المستقربة من المستقربة من المستقربة المستقربة ، وقلت المساح الخالية للمثلين، فسيل على الاداري مواجهتها واحتيالها لفلتها وهذا خطأ والمعرل عليه في الامة مي الوعي السياسي .

والى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية – باعتباره رأس السلطة التنفيذية – حق دعوة البرلمان وحله . وسيكون له في حالة الحل ارجب، الدعوة لبرلمان جديد. ولكن – لكيلا يتحمل الرئيس المسئولية عن نتائج هذه الأعمال الخالفة للقانون خالفة صارخة ، من قبل أن قبلغ خططنا وتستوي – سنغري الوزراء وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس ، كي يموهوا أوامره، بأن يصدروا التعليات من جانبهم ، وبذلك نضطرهم إلى تحمل المسئولية بدلاً من الرئيس ، وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظفة إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة ، أو إلى مجلس الوزراء ، وأن لا توكل إلى الأفراد (١٠) . وبارشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة .

وهو -- فوق ذلك -- سينقض القوانين في الأحوال التي نعد فيها هذا النقض أمراً مرغوباً فيه . وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة ، بل له كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوريالحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر تقتضه سعادة البلاد .

مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئًا فشيئًا أي حقوق أو المتيازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوذين على السلطة أولاً.

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التُدريجي لكل الحقوق الدستورية ، وذلك حين يحين الوقت لتنبير كل الحكومات القائمة، من أجل أوتقراطيقنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل

<sup>(</sup> ١ ) واذن تكون الحكومـــة أونوقراطية دكانورية في الحقيقة ، وديمقراطية شورية في ظاهرها ، اذ سيكون بمثلون الاسة أستاراً او آلات تنفذ منا تريده الادارة الممثلة في الرئيس وأعرافه ، والحكومة الاوتقراطية وحدها هي أمل البهود لسهولة السبث بها واختصاعها لشهواتهم الشيطانية ،

الغاء الدساتير ؛ أعني بالضبط ؛ أن تعرف حكمنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذيرا تحت افلاس حكامهم ( وهذا مساسكون مديراً على أيدينا ) فيصرخون هاتفين : « اخلموم ، واعطونا حاكما عالميا واحداً يستطيع أن يوحدنا ، ويحق كل أسباب الخلاف ، وهي الحدود والقوميات والأديان والدين الدولية ونحوها . . حاكما يستطيع أن ينحنا السلام والراحة الذين لا يمكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وماوكنسا ، (١٠) .

ولكنكم تعلمون علما دقيقا وافيا أنه ، لكي يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء ، لا بد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشموب والحكومات ، فقستمر العداوات والحروب ، والكراهية ، والموت استشهاداً أيضاً ، هذا مع الجموع والفقر ، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمند إلى حد أن لا برى الأممون (غير اليهود) أي خرج لهم من متاعبهم غير أن يلجاوا إلى الاحتاء بأمواننا وسلطننا الكاملة ؟؟ .

ولكننا اذا اعطينا الامة وقتاً تأخذ فيه نفسها فان رجوع مثل هذه الفرصة سيكون من العسير .

# البروتوكول الحادي عشر :

ان مجلس الدولة State Council سيفصل ويفسر سلطة الحــــاكم ، وان

<sup>( ) )</sup> وهذا ما تنفذه الشيوعية اليهودية في روسيا وتحاول نشره في العالم بما يدل على <sup>أن</sup> الشيوعية انما تنفذ السياسة الصهيونية وأنها ليست الا جزءاً منها وآلة لها ( انظر الترجمة العوبية لكتاب « آثرت الحربة » ) .

<sup>(</sup> ٧ ) أي اذا تركت للامة فرصة تستربح فيها من النتاعب فان ضيفها يخف قليلا ، فاذا وعيد الشاعة المجال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والوقعة المنظمة المنظمة والوقعة المنظمة والوقعة المنظمة والوقعة المنظمة المنظمة والوقعة المنظمة المنظمة

هذا المجلس – وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية – سيكون المجمع الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم .

وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده للعالم . أننا منشرع القوانين ، ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها بهذه الوسائل :

١ – أوامر المجلس التشريعي المقترحة من الرئيس .

٢ – التوسل بأوامر عامة ، وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة ،
 والتوسل بقرارات مجلس الوزراء .

والتوسل بانقلاب سياسي Coup d'état حينا تسنح اللحظة الملائمة .

هذا - ومع تصييعنا تقريباً على خطة علنا - ستناقش من هذا الأجزاء ما قد يكون ضرورياً لنا ، كي نتم الثورة في مجوعات دواليب جهاز الدولة حسيب الاتجاه الذي وضعته من قبل . وأنا أقصد بهذه الأجزاء حرية الصحافة ، وحقوق كثيرة تشكيل الهيئات ، وحرية المعقدة ، وانتخاب مثلي الشعب ، وحقوقاً كثيرة غيرها سوف تختفي من حياة الانسان اليومية . وإذا هي لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسيا منذ اليوم النسائي لاعازن المستور الجديد . ومنكون في هذه سبب آخر هو أن التغييرات التي يحادان الستور الجديد . ومنكون في هذه سبب آخر هو أن التغييرات التي يحسها الشعب في أي وقت - قد يثبت أنها الناس ، إذ هم سيخافون تغييرات جديدة في اتجاهات مشابهة . ومن جهة أخرى إذا كانت التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيهيا : اننا تعرفنا أخطاءنا . وان ذلك يغض من جلال عصمة (١١ السلطة الجديدة . وروسا تعرفنا أخطاءنا . وان ذلك يغض من جلال عصمة (١١ السلطة الجديدة . وروسا

<sup>(</sup> ١ ) وضعنا كلة عصمة مقابل Infallibility ومعناها عدم السقوط في الخطأ وقحد استعملت كلمة العصمة في كتب الكلام ( التوحيد ) بهذا المعنى فيقال : النبي معصوم اي منزه عن الخطأ ، ومعنى العصمة في الاصل الامتناع .

يقولون اننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع . وفي تلك الحال لن يشكرنا العالم ، كما أنهم سيعدون أن من حقهم دائمًا الخضوع لمسا يريدون . وإذا انطبع أي هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغا على الدستور الجديد .

انه ليازمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه - بينا الناس لا يزالون ويتالمون من آثار التفيير المفاجىء ، وهم في حالة فزع وبلبلة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء بالمنف أفقا لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظرة احترام . سنريد منهم أن يفهموا أنسا تلنكر الآرائهم ورغباتهم فحسب ، بل سنكون مستمدين في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنق بيد جبارة أي عبارة أو اشارة إلى المارضة ١١٠ .

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه ، وأننا لن نسمج لهم في أي حال من الأحوال أن يشر كونا في سلطتنا ، وعندئذ سيغمضون عيونهم على أي شيء بدافع الخوف ، وسينتظرون في صبر تطورات أبعد .

إن الأبمين (غير اليهود) كقطيع من الغنم ، واننا الذئاب ، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينا تنفذ الذئاب الى الحظيرة ؟ إنها لنغمض عيونها عن كل شيء . والى هذا المصير سيدفعون ، فسنعده بأننا سنعيد اليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم ، واضطرار كل الطوائف الى الخضوع ، ولست في حاجة ملحة إلى أن اخبركم الى متى سيطول بهم الانتظار حتى ترجع اليهم حرياتهم الضائعة (٢٠).

أي سبب أغرانا بابتداع سياستنا ، وبتلقين الأنميين الياها ? لقسد أوحينا الى الأنمين هسذه السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها الحقي وماذا حفزنا على

ر ١ ) هذا ما يجري في روسيا السيوعية الآن تماماً ، بما يدل على أن سياستها تسير حسب خطة البروتوكولات ، وأن سياستها بهودية خالصة .

<sup>(</sup> ٢ ) أي ان هذه الحريات لن ترجع اليهم أبدأ وان كل وعودنا خداع وتضليل .

هذا الطريق للعمل الاعجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول الى غرضنا بالطرق المستقيمة ، بل بالرواغة قحسب؟ هذا هو السبب الصحيح ، والأصل في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها أولئك الحنازير Swine من الأممين ، ولذلك لا يرتابون في مقاصدها لقد أوقعناهم في كتاة محافلنا التي لا تبدو شيئاً أكثر من ماسونية كي نفر الرماد في عيون وفقائهم ‹‹› .

من رحمة الله أن شعبه المختار مشتت ٬ وهذا التشتت الذي يبدو ضعفاً فينا أمام العالم ـ قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا الى عتبة السلطة العالمية (٬ ۵

ليس لدينا أكثر من أن نبني على هذه الأسس ، لكي نصل إلى هدفنا .

البروتوكول الثاني عشر :

إن كلمة الحربة التي يمكن أن تفسر بوجوه شنى سنجدها هكذا و الحريسة هي حق عمل ما يسمع به القانون ، تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوتيد: اذ سيترك لنا أن نقول أن تكون الحرية ، وأن بنبغي أن لا التكون، وأذك يلك السبب بسيط هو أن القانون لن يسمح الا بما نرغب عمل الما يا ترغب عمل الما الصحافة على النهج الآتي، مها بالدور الذي تلميه الطحافة في الوقت وسنعامل الصحافة على النهج الآتي، مها بالدور الذي تلميه الطحافة في الوقت الحاضر ؟ إنها تقوم بتهييج العواجلف الجياشة في الناس؛ وأحيانا الزائرة الججادلات

<sup>(</sup>١) أنظر للمان الصطاعة الطونية والتوجيدية عن هذا الالان ده يك راسه رباء . الساس المورداء بالمورداء من المالاد مالاد من المالاد مالاد مالاد مالاد من المال

الحزبية الأثانية التي ربما تكون ضرورية لقصدنا . وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة ، ومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك . إنسا وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة . وسيكون علينا أيضاً أن نظفر بادارة شركات النشر الآخرى ، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينا لا نزال عرضة لهجات النشرات pamphlets والكتب . وسنحول انتاج النشر الغالي في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا ، بتقديم ضريبة دمغة معمنة وبإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا > لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحلات من جانب الصحافة واذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن يمن وشمال . إن هذه الإجراءات كالرسوم والتأمينات والغرامات ستكون مورد دخيل كبير للحكومة ، ومن المؤكد أن الصحف الحزبية لن يردعها دفع الغرامات الثقيلة (١) ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان — سنعطلها جمعاً .

ومـــا من أحد سيكون قــادراً دون عقاب على المــاس بكرامة عصمتنا السياسة . وسنعتذر عن مصادرة النشرات بالحبجة الآتية ؛ سنقول : النشرة التي صودرت تثير الرأي العام على غير قاعدة ولا أساس .

غير أني سأسألكم توجيب عقولكم الى أنه ستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدها نحن لهذا الفرض، ولكنها تهاجم الا النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا . ولن يصل طرف من خبر الى الجمتم من غير أن يمر على ارادتنا . وهذا ما قد وصلنا اليه حتى في الوقت الحاضر كا هو واقع : فالأخبار تتسلمها وكالات Agencies قليلة (١) تتركز فيها الأخبار من كل انحاء العالم . وحينا نصل الى

<sup>(</sup>١) مبب ذلك ان الاحزاب تتحمل عن صحفها ما تدفعه من غرامات فهي لا تبالي بالنرامة ، ولكن الصحف غير الحزيبة تدفع ما تغرم من مالها فهي لا تجرؤ جــــرأة الصحف الحزيبة على اي هجوم دراءه عوم لها .

 <sup>(</sup> ۲ ) اي الوكالات الاخبارية ، ويلاحظ ان معظم هذه الوكالات تخضع اليهود الآن ، فعظم ما كانوا يشتهونه قد تحقق لهم الآن .

السلطة ستنضم هذه الوكالات جميعاً الينا ، ولم تنشر الا ما نختار نحن التصريح به من الأخمار .

اذا كنا قيد توصلنا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة المجتمع الأممي (غير اليهودي ) الى حد أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينه : واذا لم يقم حتى الآن عائق يعناق وصولنا الى اسرار الدولة . كما تسمى لعباء الأممين ، اذن – فماذا سيكون موقفنا حين تعرف وسميا كحكام للعالم في شخص امبراطورنا الحاكم العالم في شخص امبراطورنا الحاكم العالمي ؟

ولنعد الى مستقبل النشر . كل انسان يرغب في أن يصير ناشراً أو كتبياً أو طابعاً سيكون مضطراً الى الحصول على شهادة ورخصة ستسعبان منه اذا وقعت منه خالفة .

والقنوات (۱) التي يجد فيها التفكير الانساني ترجاناً له ستكون بهذه الوسائسل خالصة في أيدي حكومتنا التي ستتخدما هي نفسها وسيلة تروية ، وبند المسائسل خالصة في أيدي حكومتنا التي ستتخدما هي نفسها وسيلة تروية ، وبند شك المسادة الخيالية هي الطريق المستقم الى الطوبى Utopia التي انبنقت منها لا الفوضى و كراهية السلطة ؟ وسبب ذلك بسيط ، هو أن و التقدم ، أو بالأحرى فكرة التقدم ، أو حسد أمدت الناس بأفكار مختلطة المتقدم بالأحرى فكرة التقدم عني حد له . إن كل من يسمون متحررين فوضويون ، ان لم يكونوا في علهم ففي افكارهم على التأكيد . كل واحد منهم منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي ينفعل ما يشاء ، اي ان كل واحد منهم منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي ينفعل ما يشاء ، اي ان كل واحد منهم رئتنا تنفوض عليه ضرائب بالأسلوب نفسه الذي ولتناقش الآن أمر النشر : اننا سنفرض عليه ضرائب بالأسلوب المسائلة في المعارضة الذي

<sup>(</sup> ١ ) المواد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فيها عن آرائهم كالكتب والرسائــــلِ والنشرات ونحوها .

فرضنا به الفرائب على الصحافة الدورية ، اي من طريق فرض دمغــــات وتأمينات . ولكن سنفرض على الكتب التي تقـــل عن ثلثائة صفحة ضريبة مضاعفة في ثقلها ضعفين . وان الكتب القصيرة سنعتبرها نشرات Pamphlets . لكي نقلل نشر الدوريات التي تكون أعظم سموم النشر فتكاً .

بعبي تعلق للحراءات ستكره الكتاب أيضاً على ان ينشروا كتباً طويلة ، وهذه الاجراءات ستكره الكتاب أيضاً على ان ينشروا كتباً طويلة ، وشقراً قليلاً بين العامة من اجل طولها ، ومن أجل المائه إلى العامة ونوجه عقولنا في وغض النعامة النامة ونوجه عقولنا في الاتجاهات التي نوغب فيها . ان فرض الفرائب سيودي الى الاقلال من كتابة دب الفراغ الذي لا هدف له. وان كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أمدينا ، ولن يجد أحد برغب مهاجمتنا بقامه ناشراً ينشر له .

قبل طبيع أي نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات اذنا بنشر العمل المذكور . وبذلك سنعرف سلفا كل مؤامرة ضدنا ؟ وسنكون قادرين على سحق رأسها بمرفة المكددة سلفا ونشر بيان عنها .

الأدب والصحافة همـــا أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين. ولهذا السبب ستشترى حكومتنا العدد الاكبر من الدوريات.

وبهذه الوسلة سنمطل Neutralise التأثير السيء لكل صحيفة مستقلة ، ونظفر بسلطان كبير جداً على المقل الانساني . واذا كنا نرخص بنشر عشر صحف مستقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون ، وهكذا دواليك .

ويجب ألا يرتاب الشعب أقل ربية في هذه الاجراءات . ولذلك فان الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كانها معارضة انظراتنا وآرائنا ، فتوحي بذلك الثقة الى القراء ، وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا ؛ وسيقعون لذلك في شركنا (١) ، وسيكونون مجردين من القوة .

<sup>(</sup> ١ ) اي سيكشفون انفسهم فيها لليهود ، ويمكنون لهم من الاتصال بهم ، فيعاملونهم بما يمضن رلاهم ، ويضمهم تحت رحمتهم كما وضحته السطور التالية .

وفي الصف الأول سنضم الصحافة الرسمية . وستكون داغًا يقطة للدفاع عن مصالحنا ، ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفًا نسبيا . وفي الصف الثاني سنضع الصحافة شبد الرسمية Semi official التي سيكون واجبها استالة الحايد (۱۱ وفاتر الهمة)وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تنضن معارضتنا، والتي ستظهر في احدى طبعاتها خاصمة لنا ، وسيتخذ اعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمداً لهم ، وسيتركون لنا ان نكشف أرواقهم بذلك .

ستكون لنناجرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة : من أرستقر اطبة وجمهورية ، وثورية ، بل فوضوية أيضاً - وسيكون ذلك طالما ان الدساتير قائمة بالضرورة . وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي فشنو Vishnu "، لها مثات الايدي، وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب .

ومتى اراد النبض سرعة فان هذه الابدي ستجذب هذا الرأي نحومقصدنا، لان المريض المهتاج الاعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ . وحين يمضي الغرنارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم الحزبية فانهم في الواقع يرددون رأينا الحاص ، أو الرأي الذي نريده . ويظنون أنهم يتبعون جريدة حزيهم على حين أنهم ، في الواقع ، يتبعون اللواء الذي ستحركه فوق

<sup>(</sup> indifferent ( ۱ ) الذي ليس مع هذا الفريق ولا مع غيره ، وخير كلمة عربية تؤدي هذا المنى كلمة المعتزل ، فالاعتزال البدد عن كل طائفة من الطوائف ، وهو يسمى في عرفنا الحياد خطا وبهذا المدنى سمى بعض علماء الكلام ( المعتزلة ) .

<sup>(</sup>٧) فشنو ماخوذ من الكلمة السلسكريتية Vish أي يدل وهو اسم اله هندي بمنى التالما لي المنطق او الحامي، والثالوت الالحي في الدائنة البرهمية الهندية يضمل برهما Brahma وفشنو وسبقا 1818 ، وهو ليس أله واحداً ذا ثلاثة أناف كالثالوت السيحي في نظر بعض الطوائف المسيحية ، ولكنه اله واحد فو ثلاثة اسماء تطلق عليه بحسب فعلم في الكون ، فهو يراها حين يكون المبدر . وثمثال فشنو يصور ظل هيئة الشان له اليد كليزة ، وهذه الالهي تشير الى عمله ومقاه ، فالايدي علامة الحالية وكافة على علامة الحالية الحالية المبدئة على المعاهدة المالية المبدئة الحالية المبدئة الحالية المبدئة الحالية المبدئة الحالية المبدئة الحالية المبدئة المبدئة الحالية المبدئة ا

الحزب ، ولكي يستطيع حيشنا الصحافي ان ينفذ روح هذا البرنامج للظهور ، بتأييد الطوائف المختلفة – يجب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة .

وباسم الهيئة المركزية للصحافة Central Commission of the Press فيها وكلاؤه - دون ان يفطن اليهم - شارة سنظم اجتاعات أدبية ، وسيمطي فيها وكلاؤه - دون ان يفطن اليهم - شارة للضان Countersign وكليات السر Passwords . وبمنافشة سياستنا ومنافشتها . ومن ناحية سطحية دائما بالضرورة . ودون مساس في الواقع بأجزائها المهمة - سيستمر اعضاؤها في بجادلات زائفة شكلية Feigned مسح الجرائد الرحمية . كي تعطينا حجة لتحديد خططنا بدقة اكثر مها نستطيع في الحزائد الرحمية . كي تعطينا حجة لتحديد خططنا بدقة اكثر مها نستطيع في اذاعتنا البرائانية وهذا بالضرورة لا يكون الا الصلحتنا فحسب ، وهذه المعارضة من جانب الصحافة متخدم أيضا غرضنا ، اذا تجمل الناس يعتقدون ان حرية الكلام لا توال قائمة ، كا انها ستعطي وكلاما Agents نان يحدوا أساسا حقيقيا يستندون عنه أن يجدوا أساسا حقيقيا يستندون عليه لنقض سياستنا وهدمها .

هذه الاجراءات التي ستختفي ملاحظتها على انتباه الجمهور – ستكون أنجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور ، وفي الايحــاء اليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب حكم متنا .

ويفضل هذه الاجراءات سنكون قادرين على اثارة عقل الشعب وتهدئته في المسأل السياسية ، حينا يكون ضروريا لنسا أن نفعل ذلك . وسنكون قادرين على اقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة ؛ حقائق أو مسا يناقضها، حسبا يوافق غرضنا . وان الاخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار ، وسنحتاط دائمًا احتياطًا عظيمًا لجس الأرض قبل السير عليها .

ان القيود التي سنفرضها على النشرات الخاصة ، كا بينت ، ستمكننا من أن نتأكد من الانتصار على أعدالنا... إذ لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت تصرفهم يستطيعون حقيقة أن يعبروا بها تعبيراً كاملاً عن آرائهم ، ولن نكون مضطون ولو الى عمل تنفذ كامل لقضاياهم .

والمقالات الجوفاء Ballon d'essai التي سنلقي بهــا في الصف الثالث من صحافتنا سنفندها عفواً ؛ بالضرورة تفنيداً ؛ شبه رسمي Semi-offically.

يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نبج الفهم الماسوني (") لاعطاء شارات الفهان Countersigns فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مبنية متبادلة على أساوب النبوءات القدية Ancient oreles ولا أحد من الأعضاء سيفشي معموقته بالسر ، على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه . وان تكون لناشر بفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عهد به اليه ، والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب ما لم يكن يحمل سمات (") Marks بعض الأعمال الخزية Shady بعض الأعمال الخزية وليس عليه أن يظهر الا أدنى علامسات المصيان حتى تكشف فوراً سماته الحزية . وبينا تظل هذه السات ممروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي يجذب الرأي العام اليه في جميع البلاد ،

ويجب أن تمند خططنا بخاصة إلى الأفاليم Previnces (\*\*) وضروري لنسا كذلك أن نخلق أفكاراً ، ونواحي آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن ننزلها إلى العاصمة بتقديها كأنها آراء محايدة للأقاليم .

<sup>(</sup> ١ ) اي تكوين الجماعة سرياً ، والتفاهم بين اعضائها بطريقة لا يفهمها غيرهم .

<sup>(</sup> ٢ ) السهات ، جمع سمة وهي العلامة والمراد هنا : وصمة عار وخزى .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر هامش ص ه ه ١

وطبعًا لن يتغير منبع الفكرة وأصلها : أعني أنها ستكون عندنا .

ويلزمنا ، قبل فرض السلطة ، أن تكون المدن أحيانك تحت نفوذ رأي الأقاليم - وهذا يمني انها ستعرف رأي الأغلبية الذي سنكون قد دبرناه من قبل. ومن الضروري لنا أن لا تجد العواصم في فلزة الأزمنةالنفسية وقتاً لمناقشة حقيقة واقعة ، بل تقبلها ببساطة ، لأنها قد أجازتها الأغلبية في الأقاليم .

وحينا نصل إلى عهد المنهج Regéme الجديد - أي خلال مرحة التحول إلى ملكتنا - يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الاجرامية : إذ سيكون من اللازم أن يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الاجرام قد زال .

وحيث تقع الحوادث الاجرامية كيب أن تكون معروفة الالضحيتها ولمن يتفق له أن يعاينها (١) فحسب .

### البروتوكول الثالث عشر :

ان الحاجة يوميا إلى الحبر ستكره الأميين Gentiles على الدوام اكراها أو المقبض أن يقبضوا ألسنتهم ، ويظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأممين سيناقشون بإبعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب فيه أن نشير اليها بخاصة في جريدتنا Gazette الرسمية . وبينا تتخذكل أساليب المناقشات والمناظرات مكذا سنمضي القوانين التي سنحتاج اليهسا ، وسنضمها أمام الجهور على أنها حقائق ناجزة .

ولن يجرؤ أحد على طلب استئناف النظر فيا تقرر امضاؤه ، فضلًا عن طلب

<sup>(</sup> ١ ) من المعاينة وهي من العين ، والمعنى ان الجريّة لا يراها الا المصاب بها ، ومن يشهدها لانه كان في مكان الجريّة مصادقة .

استثناف النظر بخماصة فها يظهر حرصنا على مساعدة التقدم . وحيثلث ستحول الصحافة نظر الجمهور بعيداً بشكلات جديدة (١) ( وأنتم تعرفون بأنفسكم أننا داءً العمل الشعب أن يبحث عن طوائف جديدة ) . وسيسرع المسامرون الخميساء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومثلهم الرعام الذين لا يفهمون في أيامنا هذه حتى ما يتشدقون به .

وان الشكلات السياسية لا يعنى بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين ، ولا يستطيع ادراكها – كا فلت من قبل – الا الحكام الذين قد مارسوا تصريف الامور قروناً كثيرة (١٠) . ولكم أن تستخلصوا من كل مذا اننا – حين نلجأ الى الرأي العام – سنمعل على هذا النحو ، كي نسهل عمل جهازنا (Machinary كا يمكن أن تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شق المسائل لا بالافعال بل بالاقوال. ونحن دائماً نؤكد في كل اجراءاتنا أننا مقودون بالامل واليقين لخدمة المصلحة العامة .

ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية – نعدم بمشكلات جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل كما يشتبون.

أغا فرافق الجماهير على التخلي والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً اذا اعطيناها ملاهي جديدة ، أي التجارة التي نحاول فنجعلها تعتقد انها ايضا مسألة سياسية. ونحن انفسنا أغرينا الجماهير بالمشاركة في السياسات ، كي نضمن تأييدها في معركتنا ضد الحكومات الاممة .

<sup>(</sup>١) صحيح أن الجاهبر كالطفل، فأذا هو أعتنك بالإلحاح في طلب كفاك أن تقول له مثلا: و انظر ألى هذا الصفورى قدوجه فضاء ألى ما تريد، وينسى ما كان يلج عليه من فكرة الطلب، مع أنه لا عصفور هناك، ويبدأ هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك شكله ولونه... فالمهم هو توجيه انتباه الجاهبر بشاغل يرضي تطفلها وتدبير عليه ألمستها بلا قصد ولا تميز وهذا من أدق الأمراز السياسية.

<sup>(</sup> ٢ ) يريدون بذلك اليهود وحدهم ، لاعتقادهم أن الله اختصهم بقيادة الناس.

ولكي نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد سنلهبها أيضاً بأنواع شتى من الملاهى والالعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهم جراً.

وسرعان ما سنبدأ الاعلان في الصحف داعين الناس الى اللنخول في مباريات شتى في كل أنواع الشروعات : كالفن والرياضية وما اليها . هذه المتم الجديدة ستلبي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه ، وحالما يفقد الشعب تدريجاً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد : هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة.

وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الاشخاص الذي لايستطاع الشك في تحالفهم معنا، ان دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف مجكومتنا. وصودون لنا خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت.

ولهذا السبب منحاول ان نوجه المقل المام نحوكل فوع من النظريات المهرجة Fantastic التي يمكن أن تبدو تقدمية اوتحررية القد نجحنانجاحاً كاماك بنظرياتنا على التقدم في تحويل رءوس الاممين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية . ولايوجد عقل واحد بين الاممين يستطيع ان يلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة « التقدم » يختفي ضلال وزيغ عن الحق، ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الحملة الى كشوف مادية أو علمية . اذ ليس هناك الا تعليم حتى واحد ، ولا بحال فيه من اجل و التقدم » ان التقدم – كفكرة زائفة – يعمل على تغطية الحق ، حتى لا يعرف الحق احد غير نانحن شعب الله الحتار الذي اصطفاء ليكون قواما على الحق يعرف الحق احد غير نانحن شعب الله الحتار الذي اصطفاء ليكون قواما على الحق

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي كانت تحير الانسانية ، لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك . ومن الذي سيرتاب حينتُذ في اننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق خطة Scheme سياسة لم يفهمها انسان طوال قرون كثيرة:

# البروتوكول الرابع عشر :

حيثا نمكن لأنفسنا فنكون سادة الارض – لن نبيح قيــــــام اي دين غير ديننا، أي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره إياناكما ارتبط به مصدر العالم.

ولهذا السبب يحب علينا أن نحطم كل عقائد الايمان ، واذ تكون النتيجة المؤقّة لهذا هي اغثر ملحدين النقيعة المؤتّة لهذا هي موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي سعتمي الى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل النسا – بعقيدته الصارمة – واجب اخضاع كل الامم تحتّ أقدامنا .

واذ نؤدي هذا سنعكف أيضـــاً على الحقائق الباطنية Mystic truths للتماليم الموسوية التي تقوم عليها - كما سنقول – كل قوتها التروية .

ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكمنا النافع وذلك الحكم السابق. وان حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ – ولو انهسا ولمدة

<sup>(</sup>١) ليلاحظ القارى، أن علماء البهرد يجدون بكل ما في وسعهم لهدم الاديان عن طويق المذاهب المسلمية والموجودية المذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دوركام والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية، وأنهم اللقائون على دواسة علم الاديان القارن متوسلين به أى الاتشار الالحاد ونسف الاتجان من النفوس وأن تلامينهم من السلمين والمسيحيين في كل الاتشار ومنها مصر يروجون لارائهم الهذامة بين الناس جهلا وكبراً . ولو استقبل هؤلاء التلامينية في تراه أسانتهم الميهود من ويف وما وراء نظوياتهم من سوء النبسة الميهود من زيف وما وراء نظوياتهم من سوء النبسة المراسلة :

أضطراب قرون طويلة – ستفيد أيضاً في تبين محاسن حكنا الجديد . وسنصور الاخطاء التي ارتكبها الامميون (غير البهود ) في إدارتهم . بأفضح الالوان . وسنبدأ باثارة شعور الازدراء نحو منهج الحكم السابق ، حتى ان الامم ستفضل حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحرية الستي طالما مجموعها ، فقد عذبتهم بأبلغ قدوة ، واستنزفت منهم ينبوع الوجود الانساني نفسه ، ومساددهم البها على التحقيق الاجماعة من المفامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعاون .

ان تغييرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الابمين بها – متوسلين بذلك الى تقويض صرح دولتهم – ستكون في ذلك الوقت قد اضجرت الامم تمامًا ، الى حد انها ستفضل مقاساة أي شيء منها خوفاًمن أن تعود الى العناء والحبية اللذين تشهى الامم خلالها فيها لو عاد الحكم السابق .

وسنوجه عناية خاصة الى الاخطاء التاريخية الحكومات الاممة التي عنبت الانسانية خلال قرون كثيرة جداً لنقص في فهمها أي شيء يوافق السعادة الحقة للحياة الانسانية ، ولبحثها عن الخطط المهرجة السعادة الاجتاعية ، لأن الأممين لم يلاحظوا ان خططهم ، بدلاً من أن تحسن الملاقات بين الانسان ولا انسان ، لم يحملها الا أسوأ وأسوأ . وهذه العلاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه ، ان كل قوة مبادئنا واجراءاتنا ستكون كامنة في حقيقة ايضاحنا لها ، مع انها منافضة تماماً المنهج المنحل الضائع الأحوال الاجتاعة السابقة .

وسيفضح فلاسفتنا كل مساوى، الديانات الايمية (غير البهودية) ولكن لن يحكم أحد أبداً على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة ، اذ لن يستطاع لاحد أبداً أن يعرفها معرفة شاملة نافذة الاشمينا الخاص الذي لسن يخاطر بكشف أسرارها.

وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة (١) أدباً Literature

<sup>(</sup>١) انظر مقدمتنا ، ص ٨٣.

مريضاً قدراً بغنى النفوس . وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع منطرة مثل هذا الادب ، كي يشير بوضوح الى اختلافه عن التماليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود . وسيقوم علماؤنا الذين ربوا لفرض قميادة الايمين بإلقاء خطب ، ورسم خطط ، وتسويد مذكرات ، متوسلين بذلك الى ان تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك الانتخار التي تلاثمنا .

## البروتوكول الخامس عشىر :

سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل بهائيا على السلطة ، متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية Coups d'etat المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار ، وسنقبض على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسميا انها عاجزة عن حكم الشعوب ، وقد تنقضي فاترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا ، وربا تمتد هذه الفترة قرنا كاملا ، ولكي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقوار سلطتنا .

ان تأليف أي جمساعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت ايضاً ، واما الجاعات السرية التي تخدم ، وقد الجاعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها ، والتي تخدم ، وقد خدمت ، اغراضنا – فاننا سنحلها وننفي اعضاءها الى جهات نائية من العالم . ويهسندا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأممين (غير اليهود) الذين يمرفون اكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم في خوف دائم من النفي ، وسنصدر قانونا يقضي على كل الاعضاء السابقين في الجميات السرية بالنفي من اوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا.

وستكون قرارات حكومتنا نهائمة ، ولن يكون لأحد الحق في المعارضة .

ولكي نردكل الجماعات الاممية على اعقابها ونمسخها حدده الجماعات التي غُرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومماديء نزعة المعارضة - المعارضة معها اجراءات لا رحمة فيها . مثل هذه الاجراءات ستعرف الاهم ان سلطتنا لا يمكن ان يعتدى عليها، ويجب الا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول الى النجاح في المستقبل .

ان الوصول الى النجاح ، ولو توسل اليه بالنضحيات المتعددة ، هو واجب كل حكومة تتحقق ان شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمشع بها فحسب ، بل في تنفيذ واجباتها كذلك .

والشرط الاساسي في استقرارها يكن في تقوية هيبة سلطاتها ، وهذه الهمبة لا يمكنالوصول السها الا بقوة عظمة غير متأرجحة Unshakable ، وهي القوة التي ستبدر انها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، ومحاطة بقوة باطنية Mystic لتكون مثلاً من قضاء الله وقدره .

هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الاوتوقراطية الروسية Autociacy عدونا الوحيد اذا استثنينا الكنيسة البابرية المقدسة Soe اذكروا أن ايطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلا Silla (١٠وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر ونشأ عن جبروت شخصية

<sup>(</sup>١) للا sila مثال نادر لن يصل الى السلطان المطلق عن طريق الصنف والدها. وكان أول ظهوره أيام الحكومة الجمهورية في روما ، وهو حلول القائد الروماني حاويس سنة وكان أول ظهوره أيام الحكومة الجمهورية في روما ، وهو حلول القائد الروماني نتجع في حافارته . ومن حال ماريس قنصلا لرومانيا سنة ١٠٤ ق . م . كان سلا من قواد جيشه ، ومعا زال أمره يعلو تحت رعاية ماريس حتى اصطفدا في سنة ١٨ ق . م . فرحف سلا يجيشه الى روما ، وأكره بجلس الخميز على حاويس ربعض أتباعه ، ثم أهدر دمه ـ وكان سلا أول من سن ذلك بين الرومان ـ ووعد قائلة بحكافات كبيرة : فهرب ماريس .

سلا Silla أن صار لها في أعين الشعب ، وقد جملته عودته بلا خوف الى إيطاليا مقدساً لا تنتهك له حرمة Ruviolable فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره Hyphoneses (١١) بشجاعة وقوة عقله .

والى ان يأتي الوقت الذي نصـــل فيه الى السلطة ، سنحاول ان ننشى. ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في جميع أنحاء العالم ، وسنجذب السهاكل من

وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض اعدائها انتصر عليهم فيها ، عاد ماريس الى روما ، وقبض على أومة الحكم فيها ، ولكن سلا عاد اليها بعد انتصاره حنة هم قى . م . وانتصر على ماريس وجيوثة أيضاً ، فخضع له الرومان صاغرن ، ولقب نفسه «السعيد» وانطلق كالوسش يمفك هما، اعدائه وأعداء أصناقائه لا ييز بين يريء ومنشب ، وطلت أعماله الوحثية حتى أن جمع مرة أعضاء المجلس في هيكل ، وقام فيهم خطيبا والى جواره مكان عام حشد فيه غانية آلان من ضحاياه وأمر جنرده بذيهم ، فلما بلنت صرخاتهم مسامع اعضاء الجلس غيم تمون وجوههم من الفزع ، فأمرهم سلا أن لا تشغلهم اصوات هؤلاه الانتفياء عن سماح خطابه .

ولما جاء موعد انتخاب الفنصيان اللذين جرت السنة أن يليا حكم الدولة الرومانية ترك سلا روما، وكتب من خارجها الى رئيس المجلس ورئيس لجنة الاقتراع طالباً عوال الشعب عن اقامة وكتابور الى اجل غير مسحى ليصاح الاحوال في جميع ارجاء الدولة ، وأعلن انه قابل لهذا النصب اداء لهذه الحلفية الوطنية ، فتم ما أراد، وروفق على كل اعالمه ، وأعلى سنة الم قديم مسلطة مطلقة على الارواح والاحوال ، فيدد فيها ما شاءت له نزواته ، وبلغ من السطوة ما لم يبلغ حاكم روماني قبله ، وكان يستطيع الغاء الجمروية والمناداة بنفسه ملكما ولكته لم يفعل ، لانه كان ريد اعتزال الساحة بعد الانتفام من اعدائه .

(١) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوياً مغناطيسياً ، وقد ترجمناها بكلمة يسحره .

وسوف نركز كل هذه الحلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدناوستنالف هذه القيادة من علماننا ، وسيكون لهذه الخلايا ايضاً ممثلوها المخصوصيون ، كي نحيب المكان الذي نقم فيه قيادتنا حقيقة , وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعين من يتكلم عنها وفي رسم نظام اليوم ، وسنضع الحيائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية . وان معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا ، وسنهديها الى تنفيذها حالما تشكل .

وكل الوكلاء Agents في البوليس الدولي السري تقريبًا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا .

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا ؛ لانهم قادرون على ان يلقوا سناراً على مشروعاتنا Enterprises وأن يستنطبوا تفسيرات معقولة للضجـــر والسخط بين الطوائف. وأن يعاقبوا أيضاً اولئك الذين يرفضون الخضوع لنا.

ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعياتالسرية مغامرون يرغبون ان يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين الى الجد والعناء .

وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيراً علينا أن نتاب ع أغراضنا، وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة .

وحينا يعاني العالم كله القلق فلن يدل هذا الاعلى أنه قد كان من الضروري لـنا أن نقلقه هكذا ، كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة . وحينا تبدأ المؤامرات

<sup>(</sup>١) أي ذر ميل الى الخدمة العامة ، أو اجتماعي لا معتزل ولا منطو على نفسه .

خلاله فأن بدمها يدني ان واحداً من أشد وكلائنا اخلاصاً يقوم على رأس هذه المخاومة. وليس الا طبيعياً أننا كنا الشعب الوحيي الذي يوجه المشروعات الماسونية. ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها. ونحن نعرف الهدف المدخير لكل عمل على حين ان الاميين ( من اليهود ) جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون . وهم بعمامة لا يفكرون الا في المنافع الوقتية العاجية ، ويكتفون بتحقيق غرضهم ، حين يرضي غرورهم ، ولا يفطنون الى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل كنا نحن انفسنا الذين اوحينا اليهم يها .

والامميون يكاثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض. أو على أمل في نبل نصيبهم من الاشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها أيضا لأنه قادر على الثرثرة بافكاره الحقاء امام الحافل. والامميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزافاً بلا تحفظ ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم . لكي نوجه لخدمة مصالحها كل من تتملكهم مشاعر الغرور ، ومن يتشربون افكارنا عن غفة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية ، وبانهم وحدهم اصحاب الآراء ، وانهم غير خاضين فيا يرون لتأثير الآخرين .

وانتم لا تتصورون كيف يسهل دفع امهر الاممين الى حالة مضحكة من السداجة والغفلة Naivité بأوره واعجابه بنفسه، كيف يسهل - مناحية أخرى - ان تنبط شجاعته وعزيته بأهون غيبة ، ولو بالسكوت بساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه الى حالة خضوع ذليل كذل العبد اذ تصده عن الامل في نجاح جديد ، وبقدار ما يحتقر شعبنا النجاح ، ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة ، يحب الامميون النجاح ، ويتكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجله .

ان هذه الظاهرة Feature في اخلاق الاممين تجعل عملنا ما نشتهي عمله

معهم أيسر كثيراً . أن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمورة هم كالغنم غباوة · ورءوسهم بملوءة بالغراغ .

سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة ، لتحطيم الفردية الانسانية بالافسكار الرمزية لمبدأ الجاعية Collectivism ، أنهم لم يفهموا بعد ، ولن يفهموا ، ان هذا الحلم الوحشي مناقض لقسانون الطبيعة الأساسي هو - منذ بدر التكوين - قد خلق كل كانن مختلفاً عن كل مسا عداه ، لكمي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة .

افليست حقيقة اننا كنا قادرين على دفع الامميين الى مثل هذه الفكرة الحاطئة ــ تبرهن بوضوح قوي على تصورهم الضيقاللحياة الانسانية اذا ما قورنوا بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا .

ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينا اخبرونا انه للوصول الى غايةعظيمة حقاً يجب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا لم نعتمد قط بالضحايا من ذرية أولئك

<sup>( )</sup> Collectivism ( ) بعدارا فيها معا درن المتوسنة عنه وبعدارا فيها معا درن التوسين المتاكد ، منهم درن اختصاص أحد بشيء ممين ، وقد دعا الى هذا المذهب كثير من التوسين المتاكد ، منهم لا مؤولات النافية على المتوسين المتاكد ، منهم الاموال واعتبر ذلك دينا ، فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالمولة ، ولكن الملك قبلا كاد دينا ، فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالمولة ، ولكن الملك قبلا كاد يستاصله هر وأتباعه في مذبحة عامة سنة ۱۹۷۰ و كل على هذا المله بالله الملك الملك قبلا الملك قبلا الملك قبلا الملك قبلا الملك المل

البهائم من الاميين (غير البهود ) ، ومع اننا ضحينا كثيراً من شعبنا ذاته ـ فقد برأناه الآن مقاماً في العالم ما كان ليحلم بالوصول اليه من قبل . ان ضحايانا – وهم قليل نسبياً – قد صانوا شعبنا من الدمار . كل انسان لابـــد أن ينتهي حتماً بالموت . والافضل أن نعجل بهذه النهاية الى الناس الذين يعوقون غرضنا ، لا الناس الذين يقدمونه .

اننا سنقدم الماسون الاحرار الى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد – الا الاخوة – ان يوتاب ادنى ربية في الحقيقة ، بل الضحايا أنفسهم أيضاً لا يرتابون فيها سلفاً . انهم جميعاً يموتون – حين يكون ذلك ضروريا – موتا طبيعياً في الظهر . حتى الاخوة – وهم عارفون بهذه الحقائق – لن مجرموا على الاحتجاج علمها .

وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في المجال الذي يهتم به الماسون الاحرار . فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الامميين، وفي الناحية الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل ١٠٠ .

وبتأثيرنا كانت قوانين الاممين مطاعة كاقل ما يمكن : ولقد قوضت هيبة قوانينهم بالافكار التحررية Liberal التي أذعناهـا في أوساطهم . وان أعظم المسائل خطورة ، سواء أكانت سياسية أم أخلاقية ، انما تقرر في دور المدالة بالطريقة التي نشرعها . فالاممي القائم بالمدالة ينظر الى الامسور في أي ضوء نختاره لعرضها . وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو أن لاصلة لنا يهم كآراء الصحافة ووسائل أخرى ، بل أن أعضاء مجلس الشيوخ Senators وغيرهم من أكار الموظفين يتبعون نصائحنا النباعاً أعمى .

وعقل الاممي – لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة – غير قادر على تحليل اي

. 177

<sup>(</sup>۱) أنظر مقدمتنا هنا ــ ص ۷۹

شيء وملاحظته ، فضلا عن التكهن بما قد يؤدي اليه امتداد حال من الاحوال اذا وضم في ضوء معين .

وهذه الاختلاف التام في المقلمة بيننا وبين الاميين هو الذي يحكن ان يرينا بسبولة آية اختيارنا من عند الله واننا ذور طبيعة متازة فوق الطبيعة البشرية Superhuman nature حين تقارن بالمقل الفطري البهيمي عند الاممين . انهم يعاينون الحقائق فحسب و ولكن لا يتنبئون بها وهم عاجزون عن ابتكار أي شيء ، وربا تستنني من ذلك الأشياء المادية . ومن كل هذا يتضح أن الطبيعة قد قدر تنا تقديراً لقيادة العالم وحكمه . وعندما ياتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها منفعة حكمنا ، وسنقوم كل القوانين . وستكون كل اندان قادراً على فيها باطناً وظاهراً . وستكون السلطة المرتفع فيه الوانية اللازمة للسلطة ، وان هذا التوفير السلطة سيرتفع إلى قيامة عالمة الميان المنطقة لأن كل انسان المنطقة الكالم الوحيدة : أي سلطة الحالم . وان سوء استمال السلطة من جانب الناس منا عدا الحاكم سيكون عقابه بالخ الصراحة المتمال السلطة من جانب الناس منا عدا الحاكم سيكون عقابه بالخ الصراحة المنا لل عندا الرابعيم لهذا الاعتبار .

وسنراقب بدقة كل خطوة تتخذها هيئتنا الادارية التي سعتمد عليها عمل جهاز الدولة ، فانه حين تصير الادارة بطيئة ستبعث الفوضى في كل مكان . ولن يبقى بمنجاة من العقاب أي عمل غير قانوني ، ولا أي سوء استمال للسلطة .

ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جمانب الموظفين في الادارة بعد أن مروا أوائل أمثلة العقاب .

وستستازم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبها ، أو أن تلك العقوبات

ستكون صارمة Harsh ولو عند أدنى شروع في الاعتداء على هيبة سلطننا من أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره . والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه و لو يصرامة بالغة – انما هو جندي يموت في معترك Battlefield الادارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون ، وكلها لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام Public path من أجل مصالح شخصية ، ولو وقع من أولئك الذين هم مركبة الشعب Public Chariot وقادته. فمثلاً سعرف قضاتنا أنهم بالشروع في اظهار تساخهم يعتدون على قادن العدالة الذي شرع لترقيع المقوبة على الرجال جزاء جرائهم التي يقترفونها ، ولم يشمرع كبي يمكن القاضي من اظهار حداء . وهذه الحصلة الفدي المتوبة التي نؤثر في كل أسس التربية المنوع البشري .

ولن مخدم أعضاء القانون في الحاكم بعد سن الخسامسة والجسين السببين . الآتين :

أولهما : أن الشيوخ أعظم اصراراً وجموداً في تمسكهم بالأفكار التي يدركونها اسلماً ، وأقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة .

وثانيها : أن مثل هذا الاجراء سيكننا من إحداث تغييرات عدة في الهنة Staff الذين سيكونون لذلك خاضعين لأي ضغط من جانينا . ف ان أي انسان يرغب في الاحتفاظ بنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيمنا طاعة عمياه . وعلى المعوم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفيمون أن واجبهم هو العقاب و تطبيق القوانين ، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحريرية Liberalsism الذي قد يذكب النظام التربري للحكومة ، كا يفعل القضاة الأيمون الآت . وان نظام تغيير الموظفين سيساعدنا أيضا في تدمير أي نوع للاتحاد يمكن أن يؤليفوه فيا بين أنفسهم ولن يعملوا الالسلحة الحكومة الق ستتوقف حظوظهم

ومصايرهم عليها. وسيبلغ من تعليم الجيل الناشىء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة كل على قد نضر بالغلاقات بن رعامانا بعضهم وبعض .

ان قضاة الأميين في الرقت الحاشر مترخصون (١١ مع كل صنوف الجرمين ، إذ ليست لديم الفكرة السحيحة لواجبهم ، ولسبب بسيط أيضا هو أن الحكام حين يعمنون القضاة لا يشددون عليهم في أن يفهموا فكرة ما عليهم من واجب .

ان حكام الأبمين حين بوشحون رعايام لمناصب خطيرة لا يتمبون انفسهم كي يوضحوا لهم خطورة هذه النساصب . والغرض الذي أنششت من أجله ، فهم يعملون كالحيوانات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الافتراس .وهكذا تتساقط حكومات الأبمين بدداً على أبدي القائمين بأهورها . انتسا سنتخذ نهجا أدبياً واحداً أعظم ، مستنبطاً من نتائج النظام الذي تعارف عليه الأممون ، ونستخدمه في اصلاح حكومتنا .

وسنستأصل كل المبول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا للدعاية التي قد تعتمد عليها تربية من سيكونون رعــــايانا . وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم تربية خاصة للادارة .

واذا لوحظ أن اخراجنا موظفينا قبل الآوان في قائة المتقاعدين قد يثبت أنه يكبد حكومتنا نفقات باهظة – اذن فجوابي اننا، قبل كل شيء، سنحاول أن نجد مشاغل خاصة فؤلاء الموظفين لنموضهم عن مناصبهم في الحلامات المكومة. أو جوابي أيضاً أن حكومتنا ، على أي حال ، ستكون مستحوذة على كل أموال العالم ، فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات .

وستكون أوتقر اطبتنا مكينة (٢) في كل أعمالها ، ولذلك قان كل قرار

<sup>(</sup> ١ ) الترخص التساهل ، وهو مصطلح فقهي ، والرخصة ضد العزيمة .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۱۷۹

سيتخذه أمرنا العالي سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شرط. وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاقب على كل اشارة تدل على البطر عقاباً بالغا في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة ، وسنلغي حتى استشاف الاحكام ، ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسبب في هذا الالغاء هو أننا يجب علينا ألا نسمح أن تنمو بين الجسهور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان مخطئوا

واذا صدر حكم يستلزم اعادة النظر فسنعزل القاضي الذي اصدره فوراً ، ونعاقبه جهراً ، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيا بعد .

سأكرر ما قلته من قبل ، وهو أن أحــــد مبادئنا الأساسية هو مراقبة الموظفين الاداريين ، وهذا على الحصوص لارضاء الأمة ، فأن لها الحق الكامل في الاصرار على أن يكون للحكومة موظفون اداريون صالحون .

ان حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية Patriarchal في شخص ملكنا ، وسعتده أمتنا ورعاياً فوق الأب الذي يعنى بسد كل حاجاتهم ، ويوعى كل أعمالهم ، ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض ، ومعاملاتهم أيضاً مع الحكومة . وبهذا سينفذ الاحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الاسة حتى لن تستطيع أن تقام بغير عنايته وتوجيهه . انهم لا يستطيعون أن يعيشون في سلام الا به ، وسيعترفون في النهاية به على أنه حاكمهم الاوتقراطي المطلق .

وسيكون الجمهور هذا الشعرالعميق بتوقيره توقيراً يقارب العبادة، وبخاصة حين يقتنمون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذاً أعمى ، وأنه وحده المسطر عليهم . انهم سيفرجون بــــأن يرونا ننظم حيواتنا Our livesكا لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة .

وتعتبر سياستنا السرية أن كمل الامم أطفال ، وأن حكوماتها كذلك ،

ويمكنكم أن تروا بأنفسكم أني أقيم استبدادنا على الحسن Right وعلى الواجب Duty . فان حق الحكومة في الاصرار على أن يؤدي الناس واجبهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو ابو رعاياه ، وحق السلطة منحة له ، لأنه سيقودالانسانية في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة ، أي الاتجاه نحو الطاعة .

ان كل مخاوق في هذا العالم خاضع لسلطة ، ان لم تكن سلطة أنسان فسلطة طروف ، أو سلطة طبيعته الخاصة فهي – مها تكن الحال – سلطة شيء أعظم قوة منه ، واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة منه ، واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من أجل القضية العامة .

ويجب أن نضحي دون تردد بمثل هؤلاء الافراد الذين يعتدون على النظام القائم جزاء اعتداءاتهم ، لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثلل.

ويوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس الناج الذي أهدته له كل أورباً – سيصير البطويرك Patriarch لكل العالم .

ان عدد الضحايا الذين سيضطر ملكنا الى النضحية يهم لن يتجاوز عدد أولئك الذين ضحى يهم الملاك الاميون في طلبهم العظمة ، وفي منافسة بعضه بعضاً.

سكون ملكنا على اتصال وطيد قوي بالناس ، وسيلقي خطباً من فوق المنابر Tribunes . وهذه الخطب جميعاً ستذاع فوراً على العالم.

### البروتوكول السادس عشر :

رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمية غير مشروعنا – سنبيدالعمل الجمعي في مرحلته التمهيدية (١) أي اننا سنفير الجامعات ، ونعيد انشاءها حسب خططنا الخاصة .

<sup>(</sup> ١ ) اي اننا بدل ان تترك الطلبة يتخرجون في الجامعات حاملين الانكار التي لا تناسينا فسنضع برامج لها يتلفزنها ، فيتخرجون فيها كما نريد لهم وهذا ما يحدث الآن في روسيسا الشيوعية البهودية ( انظر كتاب « آثرت الحربة » المترجم الى العربية ) .

وسيكون رؤساء Heads الجامعات وأساتنتها معدن اعداداً خاصاً وسيلته برنامج على سري متقن سهندين ويشكلون بحسبه ، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب . وسيرشحون بعناية بالغة ، ويكونون معتمدين كل الاعتاد على المكومة Government . وسلحدف من فهرسنا Syllabus كل تعالم القانون المدني مثله في ذلك مثل أي موضوع سياسي آخر . ولن يختار لتعلم هذه العلوم الارجال قليل من بين المدربين ، لواهيهم المتازة . ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر الشباب ذوي أفكار عن الاصلاحات الدستورية الجديدة ، كأغا هذه الاصلاحات مهازل Gomedies ولن يسمح للجامعات أيشا أن تخرج فتياناً ذوي اهتام من أنفسهم بالمائل السياسية التي لا يستطيع ولو آبائهم أن يفهموها .

ان المرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الطوبارية Utopian ideas ، وهي التي تجعلهم رعايا فاسدين. وهذا ما تستطيون أن تووه بأنفسكم في النظام التربوي للاممين (غير اليهود ) . وعلينا أن نقدم كل هذه المبادىء في نظامهم التربوي ، كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتاعي بنجاح كا قد فعلنا . وحين نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربية كل المسواد التي يمكن ان تمنح Upset عقول الشباب ، وسنصنع منهم أطفسالا طيعين يحبون حاكهم ، ويتبينون في شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة .

وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل بدلاً من الكلاسكيات Classics وسنتقدم بدراسة التاريخ القديم الذي يشتمل على مثل في Examples سيئة أكثر من التاله على مثل حسنة (۱) ، ومنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي

<sup>(</sup> ١ ) أي أن اليهود سيدرسون يومنذ الشباب صفحات التاريخ السود ليموفوهم أن الشعوب عندما كانت محكومة بالنظم القدية كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهــــم الفترات التي كانت الشعوب فيها معيدة ، لكي يقتعوهم يذه الدرامة الكاذبة الزائفة أن النظام الجديد افضل من القديم ، وهذا ما يجري في روسيا الآن . وفي كل بلد عقب كل انقلاب سياسي .

قد تكون شؤماً علينا ، ولا نترك الا الحقائق التي ستظهر اخطاء الحكومات في الوان قائمة فاضحة . وتكون في مقدمة برناجنا التربري الموضوعات التي تعنى بشكلات الحياة العملية ، والتنظيم الاجتاعي . وتصرفات كل إنسان مع غيره، وكلالك الخطب التي تعنى الفارة على النافج الاثانية السيئة التي تعدى وتسبب الشر ، وكل ما يشبهها من المسائل الاخرى ذات الطابع الفطري . هذه البرامج ستكون مرتبة بخاصة الطبقات والطوائف الختلفة ، وسيبقى تعليمها منفصلا بعضها عن يعض بدقة .

وانه لاعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته . وسيفرض على كل طبقة أو فئة أن تتملم منفصلة حسب مركزها وعملها الخاصين . ان العبقرية العارضة Chance قد عرفت دائماً وستعرف دائماً كيف تنفذ الى طبقة أعلى ، ولكن من أجل هذا العرض الاستثنائي تماماً لا يليق أن نخلط بين الطوائف الهتلفة ، ولا أن نسمح لمثل هؤلاء الرجال بالنفاذ الى المراتب العلما ، لا لسبب الا أنهم يستطيعون أن يحتىلوا مراكز من ولدوا ليملئوها (١٠) ؛ وانتم تعرفون بأنفسكم كيف كان هذا الأمر شؤماً على الاعمين اذ رضخوا الفكرة ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجاعية .

ولكي ينال ملكنا مكانة وطيدة فيقلوب رعاياه 'يتحتم أثناء حكمه أن تتعلم الأمة ، سواء في المدارس والأماكن العامة أهمية نشاطه وفائدة مشروعاته .

اننا سنمحو كل أنواع التعليم الخاص. وفي أيام العطلات سيكون للطلاب وآبائهم الحق في حضور اجتاعات في كلياتهم كما لوكانت هذه الكليات أندية. وسيلقي الاسائذة فيهذه الاجتاعات أحاديث تبدو كأنها خطب حرة في مسائل

<sup>( ) )</sup> يريدون بذلك اليهود ، لاعتقادهم باحتكار السيادة والعبقرية لهم اصلا من عند الله ، فاذا ظهرت ليمبرهم ، رفي عارضة او بالمصادنة لا اصيلة ويجب عليهم حربها لانها خطر عليهم ، وان قوة العجريم فوق كل قوة .

معاملات الناس بعضهم بعضا ، وفي القوانين وفي أخطاء الفهم التي هي على المعوم نتيجة تصور زائف خاطىء لمركز الناس الاجتاعي. وأخيراً سيمطون دروساً في النظريات الفلسفية الجديدة التي لم تتشر بعد على عالم . هذه النظريات ستجعلها عقائد للايمان ، متخذين منها مستنداً Stepping-stone على صدق ايماننــــا

وحينا انتهي من رحلتكم خلال برنامجنا كله — وبذلك سنكون قد فرغنا من مناقشة كل خططنا في الحساض والمستقبل — عندند ساتانو عليبكم خطة تلك النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجسال يعيشون بهتدون بأفكار ، وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريق التربية التي تمد الرجال في كل العصور بالنتيجة ذاتها ، ولكن بوسائل مختلفة تصرورية. واننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقي من ذلك الاستقلال الفكري الذي تستغله استغلالا تأما لغايتنا الحاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام الخصاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية (١١ Demonstrative (١١ على الفكري بالذي على المعكور باستقلال وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيعة برهانا على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها . وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي قبل أن يتمسكوا بها . وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي Bouroy : واضع النظام الجديد لتربية البرهانية .

<sup>(</sup>١) للراد بالذبية البرهانية او التعليم بالنظو ، تعليم الناس الحقدائي عن طويق البراهين التجاهين النظرية ولمتناقشات الفكرية ، والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الامشاة واسوراء التجارب عليها للوصول الى الحقائق إن القراعد العامة ، واللاربية في الكثر مدارسنا برهانية تهم بالبرهان النظري عليها، ومن مثان هذه الطريقة أن تقد الانسان ملكة الملاحظة بالبرهان النظرية في ادوائه الحقائق ، وفيم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين الاشهاء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء المتناباء من المراحظة المتعربية ودراسة الجزئيات ، وهذه الطريقة الاخبرية ودراسة الجزئيات ، ومن المتعلقة والتجربة ودراسة الجزئيات ، بين الاشهاء ، والتنابية المتعالقة المتحري والتعييز الصحيح بين الاشهاء والتنابية غالبًا استقرائية المجربية . وضرف لتقريف المتجربية . وضرف التحريبة . وضرف التحريبة . وضرف والتحلول والتوائل .

#### البروتوكول السابع عشر :

ان احتراف القانون تجمل الناس يشبون باردين قساة عنيدن ويجردهم كذلك من كل مبادئهم ويحملهم على ان ينظروا الى الحياة نظرة غير انسانية بل قانونيو محضة : انهم صادرا معتادين أن يروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر الى مايمكن كسبه من الدفاع ، لا من وجهة النظر الى الاتو الذي يمكن أن يكون المل هسذا الدفاع في السعادة العامة .

ولذلك سنحد نطاق عمل هذه المهة ، وسنضع المحامين على قدم المساواة on a footing مع المرظفين المنفذين Excutive . والمحامون مشلل القضاة – لن يكون لهم الحق في ان يقابلوا علاءم (١٠ Clents ولدن يتسلموا القضاة – لن يكون لهم الحق في ان يقابلوا علاءم (١٠ Clents ، وسيدرسون منهم مذكراتهم الاحينا يعنون لهم من قبل الحكمة القانونية ، وسيدرسون مذكرات عن عملاتهم بعد أن تكون النبابة قد حققت معهم ، مؤسسين دفاعهم عن عملاتهم على تتبعة هذاالتحقيق (١٠ وسيكون اجرهم محدوداً دون اعتبار بما اذا كان الدفاع تاجعاً . أم غير تاجع أنهم سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة ، معادلين النائب الذي سيكون مقرراً لمصلحة النبابة .

وهكذا سنختصر الاجراءات القانونية اختصاراً يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل سنصل أيضاً الى دفاع غير متعصب ، ولا منقاد للمنافع المادية ، بـل ناشيء عن اقتناع المحامي الشخصي . كا ستفيد هذه الوسائل ايضاً في وضع حد لأى رشوة او فساد يمكن أن يقعا اليوم في المحاكم القانونية في بعض البلاد .

<sup>(</sup>١) العملاء نسميهم في مصر « الزباين » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا هو النظام التبع في روسيا الشيوعية ( انظر كتاب «آثرت الحرية » ) .

وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين Clergy من الايميين (غير البهود) في أعين الناس ، وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم التي كار. يمكن أن تكون عقبة كثوداً في طريقنا . وان نفوذ رجــال الدين على الناس ليتضاءل يوماً فموماً .

اليوم تسود حرية المقيدة في كل مكان (١١ ، ولن يطول الوقت الاسنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بدداً انهياراً ناماً. وسيبقى ما هو أيسر علينا للنصر ف مع الديانات الاخرى (١١ ، على ان مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لاوانه .

سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جداً من الحياة ، وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئاً على الناس حتى أن تعاليمهم سيكون لها الومناقض للأو الذي جرت العادة بأن يكون لها .

حينا يحين لنا الوقت كي نحطم البلاطالبابري The papal Court تحطيما ناماً فأن يداً بجولة ، مشيرة الى الفاتيكان متعطي اشارة إالهجوم . وحينا يقذف الناس ، أثناء هيجانهم ، بأنفسهم على الفاتيكان سنظم شن كحماة له لوقف المذابح . وجهذا العمل سننفذ الى اعماق قلب هذا البلاط ، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قيد دمرنا السلطة ليكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قيد دمرنا السلطة البابية . ان ملك اسرائيل سيصير البابا Pope الحق للعالم ، بطويرك Patrich

<sup>(</sup>١) يتهتبد البهود في تشكيك الناس في الديانات عن طويق النقد الحو وعلم مقارنة الاديان، وحرية العقيدة والحط من كرامة رجال الاديان وهم يحافظون على بقائها حتى تفسد فساداً قاماً نهائياً، فيصير الناجم المحدون ، ( انظر ص ١٨٤ ) والالحاد هو الحطوة الاولى التي تليها خطوة حمل الناس على الإيان بصحة الديافة الجروبة وحدها القاضية بان النيورة شعب الله الختال السيادة المام واستعبداد من عداهم من البشر، والهم لا يسمح لديوهم باعتناق البهودية فيا برون، ( ٢ ) أن استطاع اليهود القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الديافات الاشرى آيسر، كان ناتباع المسيحية اكثر عدداً وأعظم قوة ، وهم لذلك مختصوبا بالجانب الاكبر من حريهم، وهم يعدقون الى تنصيب بابرات الكتائس المسيحية من مسيحين أصابح بيود.

ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن طريق عقدتنا الخاصة بال سنحاربها عن المريق عقدتنا الخاصة بال سنحاربها عن النقد Criticisim الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها . وبالاجمال ، منفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الاممية الدينية وغيرها ، عن طريق كل انواع المقالات البديئة Unscrupulous لنخزيها ونحط من قدرها الى مدى بعد لا تستطيعه الا أمننا الحكيمة .

ان حكومتنا ستشبه الاله الهندي فشنو Vishnu وكل يد من ايديها المائة ستقمض على لولب في الجهاز الاجتاعي للدولة .

اننا سنمرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي، الذي بلغ من افسادنا إياه على الاممينأنه لا الحكومة الا في ان محجبهاعن رؤية الحقائق الواقعية. و وسيستميل برناجنا فريقا ثالثاً من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص بالواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية (۱).

ويرمنذ لن يعتد التجسس عملا شائنا ، بل على العكس من ذلك سينظر اليه كانه عمل محمود. ومن الجهة الاخرى سيعاقب مقدمو البلاغات Report الكاذبة عقاباصارما حتى يكفي اصحاب البلاغات عن استعال حصانتهم استعالا سيئا.

<sup>(</sup>١) المغنى أن اليهود مستعينون بيوليس مري آخر غير الرسمي كما يفعلون في دوسيا الآن ، أو عضاوة من جميع أصغاف الشعب ، منهم أطوفية والمدرسون والمحاصون وكلالك الموظفين والحدم والطلبة والنقايا ، كما أن أقرأه الاستركون في على واحد ، وهؤلاء الجواسيس ليسوا موظفين في البوليس وأن كافوا من أقرأه ، ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء على كل ما في سررة الانبان القاشل من هميرواحساس بالواجب ، وحب للوطن و ومين الواجب ، وحب للوطن و ومين الله الحديد ما دام ذلك في مصر بعض الشعب ما كان يسمى ه البوليس السياسي ، وفي المانيا نظام والجدوم ويؤلل المانيا نظام الجاموسية الداخلي في دوسيا الآن ( انظر كتاب « آثرت الحرية ) ) .

وسيختار وكلاؤنا Agents من بين الطبقات العليسا والدنيا على السواء و وسيختار وكلاؤنا Agents من بين الاداريين والمحررين الطبايعين وباعة الكتب و والكتبة و وسيخدون من بين الاداريين والمحررين الطبايعين و وباعة الكتب و والكتبة تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة و لوزيكون لها حق اتخاذ اجراءات حسب رغباتها الحاصة ، واذن فسينحصر واجب هذا البوليس الذي لا نفوذ له انحصارا تلما في العمل كشهود ، وفي تقسديم بلاغاتهم العمل كشهود ، وفي تقسديم بلاغاتهم العمل المسئولين وسيجري فحص مضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشي البوليس المسئولين وسيجري فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيدي و الجندرمة ، Gendames ويوليس المدينة . واذا محت تقصير في تبليغ أي خالفة المجاهرة عنها الاختاء . وعلى مثل هذه الشخص اذا كان ممكنا اثبات انه جرم بمثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف أخواننا الآن ، أي أن يشرعوا بأنفسهم لإبلاغ السلطة الخصة عن كل المتنكرين للمقيدة Apostates " در وعن كل الاعمال التي تخالف قانوننا . وهكذا يكون واجب رعايانا في حكومتنا العالمية الكرد والحب رعايانا في حكومتنا العالمية الذكر .

ان تنظيا كهذا سيستأصل كل استمهال سيء السلطة، والانواع المختلفة الرشوة والفساد – انه سيجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بهــــا حياة الأممين عن طريق نظرياتنا في الحقوق الشرية الواقمة Superhuman rights

وكيف استطعنا أن تحقق هدفنا لحلق الفوضى في الهيئات الادارية للأميين الا بعض أمثال هذه الوسائل؟

<sup>(</sup> ١ ) العنى ان جواسيسنا سيلنوننا اخبار كل انسان يرتد عن نظامنا ومبادئنا ، وكل ما يدل على نفوره منها او تموده عليها . وهكذا نفعل روسيا مع سكانها ، فتعاقب بالنفي او القتل او السجن كل من تبدو منه اشارة او كلمة ار عمل تشم منه رائحة تنكو للنظام الشيوعي الههودي . او عدم الولاء الاحمي له . ( انظر كتاب «آثرت الحوية » ) .

ومن الوسائل العظيمة الخطرة لافساد هيئاتهم ، أن نسخر وكلاء ذوي مراكز عالية ياوثون غيرهمخلال نشاطهم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميولهم الفاسده الخاصة: كالملم, الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة .

# البروتوكول الثامن عشر :

واذ أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن: فن التآمر ، وحبهم الأثرة - فلن تسهم حتى تراهم على اهبة المضي في العمل . وسنقتصر على أن نقدم من بينهم - من أجل الكلام - عنصراً أخباريا Reporting element . ويجب أن تذكر أن السلطة تفقد هبتها في كل مرة تكتشف فيها مؤامرة لشمبية ضدها . فشل هذا الاكتشاف بوحي الى الاذهان أن يحدس وتؤمن بضعف السلطة ، وبما هو أشد خطراً منذلك . وهو الاعتراف بأخطائها . يجب أن نعرف أننا دمرنا هيبة الامين الحاكين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية التي أخبرها وكلاؤنا : وهم خرفان قطيمنا المعيان الذين يمكن بسهولة اغراؤهم بأي جرية ، ما دامت هذه الجرية ذات طابع سياسي (٢٠) .

<sup>(</sup>١) اي من يشاركونهم مشاركة وجدانية في احساساتهم ونزعاتهم .

<sup>ُ</sup> y ) تَقُرَق فِي الامم لا سَمِ الديقراطية بين الجَريّتين العادية والسياسية الحلاقاً . فيترخص مع الثانية في العقاب دون الاولى .

مع سنامية في الطقاب دون المروق . والحق أن التفرقة بينهما من أعوص المشكلات وأدقها أمام رجال القانون فقهام وقضاة ومحامون وغيرهم. ومن الواجب التفرقة بين العادية الخالصةرالعادية ذات الطابع السياسي ، ==

اننا سنكره الحاكين على الاعتراف بضعفهم بأن يتخدوا علانية . اجراءات بوليسية خاصة ، و أكبرانا Okhrana ، وبهذا سنزعزع هيبة سلطتهم الحاصة . وان ملكنا سيكون محيا مجرس سري جداً . اذ ان نسمع لانسان أن يظن أن تقوم ضد حاكنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصياً أن يسدمرها فيضطر خانفا الى اخفاء نفسه منها . فأذا محمنا بقيام هذه الفكرة - كاهي سائدة بين الاممين – فأننا بهذا سنوقع صك الموت للكنا : ان لم يكن موته هو نفسه فموت دولته الله عنها الموت المكنا . ان لم يكن موته هو نفسه فموت دولته (Dynasty) .

وبالملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخــدمملكنا سلطته لمصلحة الامة فحسب ، لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته Dynasty.

وبالتزامه مثل هذا الادب سيمجده رعاياه ويفدونه بأنفسهم انهم سيقدسون سلطة الملك Sovereign مـدركين ان سعادة الامة منوطة بهذه السلطة ولأنها عماد النظام العام ».

— والسيامة الخالصة. فقد تظهر الجرية سياسية وليس لها من السيامة الا الطابع لا الجوهر، وإن التماذة المتحافظة المتح

والامر ألذي يجب ان يدرس اولا هو الدوافع ثم الغاية ، لان الدوافع لا الغايات هي عركات الحمية ، درب جرية يقلت المجرم فيها من المقاب دهو عجرم يفطرته ، لانه يرتكبها باسم العدل أو بجم الحافظة على الامن او نحو ذلك ، كما فعل عبيد الله بن زياد واعوانه مع الحمين . وكما يفعل كثير من اولي الامر مع الحكومين في بعض البلاد . منذ قام الحمكة بين النامى ، وكذلك يفعل كثير من المدرمين او الاباء مع الصفار ، ونحو ذلك .

(١) أستمعلنا كلة الدولة كما يقال في التاريخ: الدولة الاموية، والدولة العباسة والدولة الفاطمية، فليس لماراه بالدولة وفقة الارض الحكومة او الناس عليها لكن سلسة الحاكمين المنتسين الى امية او العباس او فاطمة ولولا ان كلة خلاقة خاصة بالحسكم الاسلامي لكانت اولى بالاستمال مقابل كلة dymasty ان حراسة الملك جهاراً تساوي الاعتراف بضعف قوته .

وان حاكنا سيكون دائمًا وسط شعبه . وسيظهر محفوفا بجمهور مستطلع من الرجال والنساء يشغلون بالصادفة - دائمًا حسب الظاهر - اقرب الصفوف الده ١١١ مبعدين بذلك عنه الرعاع ، مجمعة حفظ النظام من أجل النظام فحسب . وهذا المثل سعم الآخرين محاولة ضبط النفس . واذا وجسد صاحب ملتمس بين الناس مجاول أن يسلم الملك ملتمسا ، ويندفع خلال الغوغاء ، فأن الناس الذين في الصفوف الأولى ساخفون ملتمسه ، وسيعرضونه على الملك في حضور صاحب المنتمس لكي يعرف كل انسان بعد ذلك أن كل الملتمسات تصل الملك ، وأنه هو نفسه يصوف كل الامور . ولكي تبقى هيئة السلطة يجب أن تبلغ منزلتهامن الثقة الى حد أن يستطيع النساس أن يقولوا فيا بين أنفسهم : «لو أن الملك يعرفه فحسب ، أو «حينا يعرفه الملك ؟» .

ان الصوفية myticism التي تحيط بشخص الملك تتلاشى بمجرد أن يرى حرس من البوليس موضوع حوله . فحين يستخدم مثل هذا الحرس فليس على أي منتال assassin الأ أن يجرب قدراً معيناً من الوقاحة ، والطيش كي يتصور نفسه أقوى من الحرس ، فيحقق بذلك مقدرته ، وليس عليه بعد ذلك الا ان يترقب اللحظة التي يستطيح فيها القيام بهجوم على القوة المذكورة .

اننا لا ننصح الابميين ( غير اليهود ) بهذا المذهب . وأنتم تستطيعون أن تروا بأنفسكم النتائج التي أدى اليها اتخاذ الحرس العلني .

<sup>(</sup> ١ ) اي هذا الحرس سيكون سريا لا يحمل شارات تدل عليه فتسير حول الملك في سيره وكان الملك بلا حوس بين رعيته . فيمتقد الناس الذين يجهلون هذا السمر ان الملك بلغ من ثقته بالشعب ومن حب الشعب إياه انه لا يخاف من سيره بين رعيته مجرداً من الحراس .

<sup>(</sup> ۲ ) المنسى أن الناس سقولون : لو أن الملك يعوف هذا الشهرر المشكو منه لما وافق عليه او لماقب عليه أذا كان قد جوى وحاول ازالة آثاره الضارة ، وحينا يعرف الملك هذا الامر سمعهل لما فيه الحمر والصلحة من رجهة نظر صاحبه .

أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن أن تنوهم منهم الجرائم السياسية توهماً عن صواب كثير او قليل. اذ ليس أمراً مرغوباً فيه أن يعطي رجل فرصة الهرب مع قيام مثل هذه الشبهات خوفاً من الخطأ في الحكم.

ونحن فعلا أن نظهر عطفاً لحقولاء المجرمين. وقعد يكون بمكناً في حالات معينة أن نعتد بالظروف المختفة Attenuating circumstances عنسد التصرف في الجنح Offences الاجرامية العادية ولكن لا ترخص ولا تساهل مع الجرية السياسية ، أي لاترخص مع الرجال حين يصيرون منفسين في السياسة التي لن يفهمها أحد الا الملك ، وأنه من الحق أنه ليس كل الحاكين قادرين على فهم الساسة الصحيحة .

## البروتوكول التاسع عشر :

اننا سنجرم على الافراد أن يصيروا منفسين في السياسة ، ولكننا من جهة أخرى ، سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتاعية والقومية كي توافق عليها الحكومة وبهذه الوسية اذن سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا لوعايانا وسنجيب على هذه الاقتراحات اما بقبولها ، واما بتقديم حجة قوية – إذا لم تكن مقنمة – للتدليل على أنها مستحيلة التحقيق ، ومؤسسة على تصور قصير النظر للأمور .

ان الثورة Sedition ليست اكثر من نباح كلب على فيسل ، ففي الحكومة المنظمة تنظيماً حسناً من وجهة النظر الاجتاعية لا من وجهة النظر الى بوليسها ، ينبح السكلب على الفيل (١) من غير أن يحقق قدرته . وليس على الفيل الا ان يظهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح ، وتشرع في البصيصة (١) بأذناها عندما ترى الفيل .

<sup>(</sup>١) نبح الكلب الفيل ونبح عليه سواء .

<sup>(</sup> ٢ ) بصم الكلب اذا حرك ذنبه لاظهار خضوعه او نحو ذلك .

ولكي ننزع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمسين الآخرين مجيث يستوي مسح اللصوص والقتلة والانواع الاخرى من الاشرار المند فنه المكرة وهن .

وعندئذ سينظر الرأي العام عقلياً الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي ينظر فيه الى الجرائم العادية، وسيصمها وصمةالعار والحزري التي يصم بها الجرائم العادة ملا تفريق .

وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الابمين على اختيار هذا المنهج الفريد في معاملة الجرائم السياسية. ولكي نصل الى هذه الفاية – استخدمنا الصحاف ، والخطابة العاملة ، وكتب التاريخ المدرسية المحصة بمهارة ، وأوحينا اليهم بفكرة أن القائل السياسي شهيد ، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الانسانية . وأن مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتعردين ، وانفتحت طبقات وكلائنا بآلاف من الاممن :

## اليروتوكول العشروين:

سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته الى نهاية تقريري . لانب أشد المسائل عسراً ، ولانه بكون المقطع النهائي في خططننا . وقبل أن أناقش هذه النقطة ساذكركم بما أشرت من قبل اليه ، وأعني بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسائة أرقام .

حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية - من أجل مصلحتها الذاتية - ستتجنب فرهن ضرائب ثقيلة على الجمهور . وستتذكر دائماً ذلك الدور الذي ينبغي أن تلمبه ، وأعني به دور الحامي الأبدي .

ولكنما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبير من المال فمن الضروي أن تتهيأ الوسائل اللازمة المحصول عليه ، ولذلك يجب أن نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة ، وأن نرى ان عب، الضرائب موزع بالقسط . وبحيلة وفق القانون – سيكون حاكمنا مالكاً لكل املاك الدولة ( وهذا بوضوح موضع التنفيذ بسهولة ) . وسيكون قادراً على زيادة مقادير المال التيربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد .

ومن هنا ميكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هـــو خير الرسائل لواجهة التكاليف الحكومية ، وهكذا تدفيع الضرائب دون أن ترمق الناس ودون أن يفلسوا ، وإن الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكمة في ددة .

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جسانب من ثروتهم الزائدة . لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما يتبقى من أملاكهم ، وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزية Honest . وأنا أقول نزية ، لأن ادارة الأملاك ستمنم السرقة على أسس قانونية .

هذا الاصلاح الاجتاعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا ، كما أنــه الضمان الأساسي للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك.

ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات ، وهو يعود داغًا بخسارة كبيرة على الحكومة ، وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول علمه من الاغنماء .

ان فرض الفرائب على رءوس الأموال يقلسل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها – مغرضين – حتى تعمل كمادل لحكومة الأممين ومالياتهم .

ان الفررائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام الفرائب الحاضر ( ٩٠١) الذي يستوي فيه كل الناس . وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا ، لأنه بخلق النقمة والسخط بين الأممين (\*).

<sup>( \* )</sup> لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سنة ١٩٠١ ( عن الاصل الانجليزي ) .

ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضماناً للتوازن الدولي، والسلام الدائم للعالم، وسيكون على رءوس الأموال أن تتخلى عن ثروتها التحفظ الحكومة فى نشاطها .

ان النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها ، ومن يُكن أن تزاد عليهم الأموال .

مثل هذا الاجراء سيوقف الحقـــد من جانبالطبقات الفقيرة على الاغنياء الذين سيمتدون الدعامة المالية الضرورية الحكومة ، وسترى هـــنــده الطبقات أن الاغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة ، لأن الطبقــــات الفقيرة ستفهم أن الاغنياء ينفقون على وسائل اعدادها للمنافع الاجتماعية .

ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية، أي دافعوا الضرائب، في الشكوى من نظام الضرائب الجديد – سنقدم لهم كشوفا تفصيلية توضح طريق انفاق أموالهم ، ويستثنى منها بالضرورة الجانب الذي ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الادارة .

ولن يكون للملك ملك شخصي ، فان كل شيء في الدولة سيكون ملكا له ، اذ لو سمح للملك بحيازة ملك خــاص فسيظهر كا لو كانت كل أملاك الدولة غير مماركة له .

وأقارب الملك – الا وارثه الذي ستنحمل الحكومة نفقاتـــه – سيكون عليهم كلهم أن يعملوا موظفين حكوميين ، أو يعملوا عملا آخر لينالوا حـــق امتلاك اللارة ، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكمي ، لان يعيشوا عالة على نفقة الدولة .

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات ، مثلهـــا مثل ضرائب التركات Death duties وأن أي انتقــــال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني . وسيجبر المالك السابق Former على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية Percentage على الضريبة من تاريخ البيم .

ويجب ان نسلم مستندات التحويل (للملكية) أسبوعياً الى مراقبي الشمرائب المحلين Local مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب Surname لكل من المالكين الجديد والسابق ، والمنوان الثابت لكل منها أيضاً .

ان مثل هذا الاجراء سيكون ضرورياً من أجل الماملات المالية حين توبد على مقدار معين ؛ أعني حين تزيد على مقدار يعسادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية Prime وسيكون بيع الأشياءالضرورية مدموغاً Stamped بضريبة دمغة محدودة عادية .

ویکفی أن تحسبوا انتم کم ضعفاً سیزید به مقدار هذه الضرائب علی دخـــل حکومات الانمیین .

ان الدولة لا بد لها من ان تحتفظ في الاحتياطي بقدار معين من رأس المال ، واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الاعمال العامة .

وسيوكل ترجيه هذه الاعمال الى هيئة حكومية . وبذلك ستكون مصالح الطبقات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الحكومة ومصالح ملكمم ، وسيرصد كذلك جزء من المال الفائض للكافات على الاختراعات والانتاجات .

ومن ألزم الضروريات عدم السياح للممة Currency بأن توضع دون نشاط في بنك الدولة اذا جاوزت مبلغا معينا ربما يكون القصد منه غرضا خاصا . اذ أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس للمال ذو أثر حيوي في امور الدولة على الدوام . لأن المال يعمل عمل الزيت في جهاز الدولة ، فلو صار الزيت عائقاً إذن لتوقف عمل الجهاز . وكذلك سننشىء هيئة للمحاسبة. كي تمكن الملك من ان يتلقى في أي وقت حسابا كالملا لخرج Expenditure الحكومة ودخلها . وستحفظ كل التقريرات بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الجاري والمتقدم .

والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة سيكون هو مالكه ، وأعنى به الملك ، ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتال للاسراف او النفقة غير الضرورية . وان المقابلات يمليها أدب السلوك – وهي مضيعة لوقت الملك الثمين – ستكون معدومة ، لكي تتاح له فرصة عظمى النظر في شئرن الدولة . ولن يكون الملك في حكومتنا بحوطاً بالحاشيه الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهة ، ولا يهتمون الا بأمورهم الحاصة مبتعدين جانباً عن العمل لسعادة الدولة (۱) .

وان تركز الانتاج في ايدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الانتاجية حتى جفت ؛ وامتص معها أيضاً ثروة الدولة .

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تفي بمطالب الطبقات العاملة / اذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائهم جميعاً .

ان اصدار العملة يجب ان يساير ، فو السكان ، وبجب أن يعد الاطفــــال مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيه . وان تنقيح العملة حيناً فحيناً مسألة حيوبة للعالم أجم .

واظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها ، لأتها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول .

ان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد ، وستكون من الورق أو حتى من الخشب .

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعاياناً مضيفين الى هذا المقدار عندميلاد كل طفل ٬ ومنقصين منه عند وفاة كل شخص .

وسنقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب أقليمية ( ريفية ) .

ولكيلاتحدث بماطلات في دفع الأموال المستحقة للحكومة، سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن مدة هذه المبالغ ، وبهذا ستنتهي المحاياة التي تظهرها أحيانـــاً وزارات المالية نحو هيئات معينة (١) .

<sup>(</sup>١) من المؤسف ان بعض الحكومات تحتمل بماطلة كثير من الرأسماليين الاغنياء في دفع الفسوائب المفروضة عليهم حتى تضيع بمضي المدة ، او تصالحهم على دفع جزء منها وترك جزء على حين انها تتشدد في معاملة الصفار ، وربما يكون دفع الصفار الفسويية المطاربة كافياً لتعطيل عملهم او افلامهم وخراب بيوتهم .

ستحفظ حسابات الدخل والخرج معا ، لكي يمكن دائمًا مقارنة كل منها بالاخرى .

والخطط التي ستتخدها لاصلاح المؤسسات المالية للأميين ستقوم بأسلوب لن يكحظوه، فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تنطلبها الحالة القوضوية التي بلغتها الماليات الأممة. و سنين أن السبب الاول لهذه الحالات السيئة المالية يمل في حقيقة أنهم يبدءونالسنة المالية بعمل تقدير تقريبي لليزانية الحكومية، وأن مقدارها بزداد سنة فسنة السبب التالي: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متاخرة حتى نهاية نصف السنة ، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة ، ينفق مالها بعامة في ثلاثة أشهر ، وبعد ذلك يصوت لميزانية جديدة ، وفي نهاية السنة تقرر حسابات بتصفية الميزانية . أن الميزانية لسنة واحدة تقوم على جمة النفقة المتحسلة في السنة السابقة ، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خسين من مائة من المبلغ الإحمي . فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف ، وبغضل هذا الإجراء الذي اتبعته الحكومات الاهمية المتفدت أموالهم الاحتماطية عندما حلت مواعيد الدين ، وأفرغت بنوك دولتهم (۱) وجذبتهم الى حافة الافلاس .

وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للامــــور المالية التي أغرينا الاميين باتباعها ، لا يمكن أن تكون ملاثمة لحكومتنا .

إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخبيتها في فهم حقوقها التي لها. وكل دين – كأنه سيف داميو كليز Damocles – يعلق على رءوس الحاكمين الذين ياتون الى اصحاب البنوك Bankers منا ، وقبعاتهم في أيديهم ، يعدًا من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية .

 <sup>(</sup>١) اي ما يسمى بنك الدوله ، لا البنوك الاخرى الموجودة في الدولة.

ان الفروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حي يقع من تلقاء نفسه ، أو حتى تندير الحكومة كي تطرحه عنها . ولكن حكومات الأميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق ، بل هي ذلك . فانها تربد عدده ، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقد الدم . فإذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للسال المقترض . فأذا كان القرض بفائدة قدرها خسمة من مائة ، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت ضمفين ، وفي سبين سنة ثلاثة أضماف المقدار ، ولكن سنة شكون قد دفعت ضمفين ، وفي ستين سنة ثلاثة أضماف المقدار ، ولكن القرض سيقى نابتاً كأنه دن لم يسدد ، لم يسدد .

تابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (١٩٠١) تستنفد آخر المليات النهائية (١) من دافع الضرائب الفقير ، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال ، بدلاً من جمع الكمية الضرورية من الأمة بجردة من الفوائد في صورة الضرائب .

وقد اكتفى الأغنياء – طالما كانت القروض داخلية – بأن ينقلوا المال من أكساس الفقراء الى أكسياس الأغنياء ، ولكن بعد أن رشونا أناساً لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية – تدفقت كل ثروة الدول الى خزائنة ، وبدأ كل الاممين يدفعون لنا مالاً بقل عن الحراج المطلوب .

والحكام الأمميون – من جراء اهمالهم ، أو بسبب فساد وزرائهم أو جهلهم – قد جروا بلادهم الى الاستــدانة من بنوكنا ، حتى انهم لا يستطيعون تأدية هذه

<sup>(</sup>۱) في الاصل Last sent ، والترجمة الحرفية . « السنتات النهائية » والسنت عنه على السنتات النهائية » والسنت علمة علمة المريكي ، علمة المريكات المريكي ، وهو يساوي جزءاً من مائة جزء من الدولار Dollar او الريال الامريكي ،

الديون . ويجب أن تذركوا ماكان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تنهيأ الأمور على هذه الصورة .

سنحطاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي ، وعلى ذلك لن نكون في حاجة الى قروض للدولة الا قرضاً واحدا ذا فائدة قدرها واحد من لمائة تكون سندات على الخزانة . حتى لا يعرض دقع النسبة المئوية البلاد لأن يتصها العلق .

وستعطي الشركات التجارية حتى اصدار السندات استثناء. فان هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المثوية من أرباحها ؟ لانها تقترض المال للمشروعات التجارية ؟ ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال المقترض ، لأنها انما تقترض دامًا لتنفق ما اخذت من القروض (١).

وستشتري الحكومة أيضاً اسهما تجارية ، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج Tribute كما هي الآن . وان اجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كان مفيدين لنا طالماكان الأمميين (غير اليهود) مستقلين . وسيصيران بغيضين في حكومتنا .

ويكفي التدليل على فراغ عقول الاممين المطلقة البهية حقاً ، أنهم حينها اقترضوا المال هنا بفائدة خابرا في ادراك أن كل مبلغ مقدّرض هكذا مضافا اليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد . وكان أيسر لهم لو انهم أخدذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبرهن على عبقريتنا،

<sup>(</sup>١) لنلاحظ براعة هذه الخطة ، فالشركات التجارية أغا تقرض للانشاء والتعمير ألموبــح فيزداد بذلك رأس مالها بما تربع ، والحكومة تقترض للاستهلاك غالباً فتخسر بالقرض ، ولكن ليلاحظ من ناحية اخرى خطأ هذه الفكرة فإن الحكومات يطلب منهـــا نحو الشعب اكثر مما يطلب اصحاب الاسهم والامة من الشركات .

وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله . انه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمدين في ضوء يظنون معه أنهم وجدوا فيها الربح ايضاً .

ان تقديراتنا Esimate التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب ، والتي ستكون مستعدة من تجربة قرون ، والتي كنا تمحصها عندما كان الأميون يحكون ان تقديراتنا هذه ستكون مختلفة في وضوحها المجيب عن التقديرات التي صنعها الأميين ، وستبرهن العالم كيف أن خططنا الجديدة ناجعة ناجعة . ان هذه الحظط ستقضي على المساوى، التي صرنا بامثالها سادة الأميين. والتي لا يكن أن نسمح يها في حكنا ، وسنرتب نظام ميز انبنا الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا اشد الكتبة Clerks خولاً في مقام لا يلاحظ فيه اختلاسه لأصفر جزء من المسال ، ولا استعماله اياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الاول ( في الميزانية ) .

ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة حكمة احكاما ناماً. حتى الفرسان والإبطال يهلكون اذا هم اتبعوا طريقاً لا يعرفون الى أين يقودهم، أو اذا بدءوا رحلتهم من غير أن يتأهبوا الأهمة المناسة لها .

ان ملوك الاممين الذين ساعدناهم ، كي نفريهم بالتخلي عن واجباتهم في المكود الامين الوكالات ( عن الأمة ) Represention ، والولاتم Entertainments والأبهسة والملاهي الاخرى - هؤلاء الملوك لم يكونوا الاحماد مكابدنا ودساسنا .

وان تقريرات المنسدويين الذين اعتيد ارسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا . وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول المعرف القصيرة النظر ، مصحوبة – كاكانت – بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل . وكيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة ? ، هذا ما استطاعوا ان يسألوا عنه قراء تقريراتنا التي يكتبونها عن المهام التي يقومون يها . ولكنهم لم يسألوا عنه فعلا .

وأنتم أنفسكم تعرفون الى أي مــــدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهمالهم الذاتي . فلقد انتهوا الى افلاس رغم كل المجهودات الشــــاقة التي يبذلها رعاياهم التعمام .

## البروتوكول الحادي والعشرون :

سأزيد الآن على ما أخبرتكم به في اجتاعنا الأخير ، وأمدكم بشرح مفصل القووض الداخلية . غير أني لن أناقش القروض الحارجية بعد الآن . لأنها قسد ملآت خزائننا بالأموال الأممية ، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع أن تقارض منهم مالاً.

لقد استغلننا فساد الاداريين واهمال الحاكين الأميين لكي نجني ضعفي المال الذي قدمناه قرضا الى حكوماتهم أو نجني ثلاثة أضعافه ، مسع انها لم تكن في الحقيقة بحاجة اليه قط . فن الذي يستطيع أن يفعل هذا معنا ، كا معناهمهم، ولذلك أن أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب . حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتابا لسنداتها . وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جداً ، كي يكون في استطاعة كل انسان أن يسهم فيها . والمكتليون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية . وفي الوم التالي يرفع سعيها ، كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها .

وفي خسلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة Exehequerبكل المال الذي اكتتب به زيادة على الحد . (فلم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد ؟ ) . ان الاكتتاب بلا ربب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب ، وفي هذا يكمن كل الاثر والسر ، فالشعب يشق

بالحكومة ثقة اكىدة (١).

ولكن حينا تنتهي المهزلة Comedy تظهر حقيقة الدين الكبير جداً ، وتضطر الحكومة ، من أجل دفع فائدة مذا الدين ، الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة ، بل أنا يضيف الله دينار آخر . وعندما تنفيد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة ، وهذه الفرائب ليست الا ديونا مقترضة لتنطبة دون أخرى .

ثم تأتي فترة تحويلات الدين ، واكن هذه التحويلات انما تقلل قيمةالفائدة فحسب ، ولا تلقي الدين . ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة اصحاب الدين . وحين تعلن هسنده التحويلات يعطي الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم اذا لم يرغبوا في قبول التحويلات ، فاذا طالب كل انسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به ، ولن تكون في مقام يمكنها من ارجاع المال كله .

ورعاية الحكومات الاممية \_ لحسن الحظ \_ لا يفهمون كثيراً في الماليات؛ وكانوا دائمًا يفضلون مماناة الهبوط قيمة ضماناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائسيد بالمخاطرة في عملية مالية اخرى لأستنار المال من جديد؛ وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع الى عدة ملايين.

ان الاممين لن يجرءوا على فعل شيء كهذا ، عالمين حق العلم اننا ــ في مثل هذا الحال ــ سنطلب كل اموالنا .

<sup>(</sup>١) يجب أن يتأمل القارى، لكي يفهم ما تنطوي عليه هذه الحطة العبية التي لا ينقتق عنها الاعقل قد بلغ قمة العنف والدهاء واللوم فالمنني أن الاساس في رفسح سعر الاسهم بعد هبوطها هو التلاعب بالكتنين واستغفالهم بالربع الحرام. وليس هو مواعاة قيمة الاسهم الحقيقية، وصل ذلك الاعبب اليهود في المضافق (البورصات) الآن .

بمثل هـ ذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحًا بافلاسها الذاتي ، معا سيبين للشعب تبييناً واضحاً أن مصالحه الذاتية لا تتعشى بعامة مع مصالح حكومته . وإن أوجه التفاتكم توجيها خاصاً الى هذه الحقيقة ، كما أوجه كذلك الى مايلي : ان كل القروض الداخلية موحدة Consolidated بما يسمى القروض الوقتية : وهي تدعى الدين ذات الأجل القصير ، وهذه الدين تتكون من المال الموتم في بنوك الدولة أو بنوك الادخار .

هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستفل في دفع فوائد القروض العرضية ، وتضع الحكومة بصدل المال مقداراً مساوياً له من ضماناتها الحاصة في هذه البنوك ، وان هذه الضائات من الدولة تغطي كل مقادير النقص في خزائن الدولة عندالأمميين (غير البهود) .

وحينا يلي ملكنا المرش على العالم أجمع ستختفي كل هذه العمليات الماكرة ، وسندمر سوق سندات الدين الحكومية العامة ، لأننا أن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهوط في أرصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير امكان تقلب السعر ، فالصعود يسبب الهبوط ، ونحن قد بدأنا بالصعود لأزالة الثقة بسندات الدين الحكومية العامة للايمين .

وسنستبدل بصافق ( بررصات ) الأوراق المسالية Exchanges Stock منظات حكومية ضخمة سيكون من وآجبها قرض ضرائب على الشروعات التجارية نجسب ما تراه الحكومة مناسباً . والمساسب المؤسسات ستكون في في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الاسهم التجارية ، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه . وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية ممتمدة علينا. وانتم تستطيعون أن تتصوروا اي قوة هكذا ستصير عند ذلك .

## البروتوكول الثاني والعشرون :

حاولت في كل ما أخبرتكم به حتى الآن أن اعطيكم صورة صدادقة لسر الأحداث الحاضرة ، و كذلك سر الاحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر ، وسنظهر نتيجتها في المستقبل القريب ، وقد بينت لكم خططنا السرية التي نعامل بها الأممين ، وكذلك سياستنا المساليه ، وليس لي أن اضيف الاكلمات قلملة فحسب .

في ايـــــدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة ٬ وأعني بها الذهب. ففي خلال يومين تستطيع أن تسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.

أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكمنا هو ارادة الله ? هل يمكن - ولنا كل هذه الخيرات الشخمة – أن نعجز بعد ذلك عن اثبات أن كل الذهب الذي ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جـــداً لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخير ، اي لاعادة النظام تحت حكمنا ?

انهذا قد يستلزم مقداراً معيناً من العنف ولكن هذا النظام سيستقر أخيراً وسنبرهن على أننا المتضاون الذين اعادوا السلام المقود والحرية الضائصة المعالم المكروب وسوف تمنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية ولكن في حالة واحسدة ليس غيرها على التأكيد - اي حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً . وفوق ذلك سنجعل واضحاً لكل انسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حتى النساس في عمل ما يسرم عمله ، وكذلك مقام الانسان وقوته لا يعطيانه الحتى في نشر المبادى، الهدامة Destructive principles كحرية العقيدة والمساواة وغوها من الأفكار . وسنجعل واضحاً أيضاً أن الحرية الفرية رئا تؤدي الى أن لكل رجل الحق في أن يصير فائراً ، او ان يثير غيره بالقاء خطب مضحكة على الجاهير القلقة المضطوبة . سنعلم العسالم ان الحرية

الصحيحة لا تقوم الاعلى عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه ما دام يتمسك تسكا صادقا بكل قوانين الحياة الاجتاعة . ونعلم العالم أن مقام الانسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس ، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المهرجة في موضوع ذاته .

ان سلطتنا ستكون جلية مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد ، ولكن لا عن طريق اتباع قوة الشعب (١٠ و مثليه ، أو أي فئة من الخطباء الذين يصيحون بكلمات عادية يسمونها المبادىء العلميا ، وليست هي في الحقيقة شيئاً آخر غير أفكار طوباوية خيالية ان سلطتنا ستكون المؤسسة النظام الذي فيه تكن سعادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسيها غراماً صوفياً كل ستكسيها خضوع الأمم جمعاء . ان السلطة الحقة لا تستملم لاي حق حق حق الله . ولن يحرو احد على الاقتراب منها كي يسلبها ولو خيطاً من مقدرتها .

## البروتوكول الثالث والعشرون :

يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحياء كي يعتادوا الطاعة . ولذلك سنقلل مواد الترف . وبهذه الوسائل أيضا سنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر على ميادين الشرف . وسنتبنى « الصناعات القروية Peasant industries ، كى نخرب المصانع الخاصة .

ان الضروريات من أجل هذه الاصلاحات أيضاتكمن في حقيقة أن أصحاب المصانع الخاصة الفخمة كثيراً ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة ، وربما عن غير وعي .

<sup>(</sup>١) اى لا من طريق من يلتخبېم الشعب كما يحدث في الامم اليرلمانية الآن لان البهود - كا يفهم من البروتوكولات وكتبهم المقدمة - لا يعترفون بالنظام النيابي البرلماني في الحكم ، لكن يحكمون حكماً اوتوقراطياً مطلقاً ، على يد ملكهم المقدس .

والشعب اثناء اشتغاله في الصناعات المحلمة ، لا يفهم حالة « خارج العمل » أو « البطالة » وهذا بحمدعلى الاعتصام بالنظام القائم. ويغريه بتعضيد الحكومة. ان البطالة هي الخطر الأكبر على الحكومة وستكون هذه البطالة قد أنجزت عملها حالما تبلغنا طريقها السلطة.

ان معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جريمة ضد الانسانية ، وسيعاقب عليها من هذا الوجه : فالرجل والبهيمة سواء تحت الكحول .

ان الامم لانخضمون خضوعاً أعمى الا للسلطة الجبارة المستقة عنهم استقلالاً مطلقاً ، القادرة على أن تربهم أن سيفاً في يدها يعمل كسلاح دفاع ضداالثورات الاجتاعية . لماذا يريدون بعد ذلك أن يكون لمليكهم روح ملاك ؟ أنهم يجب أن يروا فيه القوة والقدرة متجسدتين .

يب أن يظهر الملك الذي سبحل الحكومات القائمة التي ظلت تعيش على جهور قد تمكنا نحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى. وإن هذا الملك يجب ان يبدأ باطفاء هذه النيران التي تندلم اندلاعاً مطرداً من كل الجهات.

ولكي يصل الملك الىهذه النتيجة يجب ان يدمركل الهيئات التي قد تكون أصل هذه النيران ، ولو اقتضاه ذلك الى ان يسفك دمه هو ذاته ، ويجب عليه ان يكون جيشًا منظمًا تنظيمًا حسنًا ، يجارب بحرص وحزم عدوى أي فوضى قد تسمم جسم الحكومة .

ان هذه الافكار قد دمرت كل النظم الاجتاعية مؤدية بذلك الى حكم ملك المرائيل Kingdom of Israel .

(11)

ولكن عملها سيكون قد انتهى حين ببدأ حكم ملكنا. وحينتذ يجب علينا أن نكنسها بعيداً حتى لا يبقى أي قذر في طريق ملكنا.

وحينند سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: دصلوا لله واركموا المام ذلك ( الملك ) الذي يحمل آية التقدير الأزلي للمالم. والذي يقود الله ذاته نجمه، فلن يكون أحد آخر الا هو نفسه Himself قادراً على أن يجمل الانسانية حرة من كل خطسة (١١).

## البروتوكول الرابع والعشرون :

والآن سأعالج الاساوب الذي تقوى به دولة Dynasty الملــك داود حتى قستمر الى اليوم الآخر .

ان أساوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادى. ذاتها التي سلمت حكماءنا مقاليد العالم ، أي توجيه الجنس البشري كله وتعليمه .

وان أعضاء كثيرين من نسل داود David سيمدون وبريون الماوك وخلفاهم الذين لن ينتخبوا بحق الوراثة بل بمواهبهم الحاصة . وهؤلاء الخلفاء سيفقهوت فيا لنا من مكنونات سياسية سرية ، وخطط للحكم ، آخذين أشد الحذر من أن بصار الديا أي انسان آخر .

<sup>(</sup>١) كان اليهود ينتظرون المسيح الخلف الذي يخلصهم من العبودية بعد تشتنهم، ويعيد اليهم ملكم الدنيري ، فاما ظهر يسوع او عبسى في صورة قديس، وحاول تخليصهم ووسيا وخلقا من شرورهم. ولم يظيل في صورة ملك يعيد اليهم سلطانهم الدنيري ، انكروه واضطهدوه ، وم وهم حتى الآن ينتظرون المسيح الخلص في صورة ملك من نمل داود مخلصهم من الإستعماد والتشتد، وهذا الخلص هو الذي يخلص الانسانية من الحطيانة كاليقولون هنا وكالم تقول كتيهم المقدمة ( انظر مفر الحما وما بعده مثلاً ) . كما ان هذا المخلص هو الذي يعيد مملكة صهيون في نظرهم ايضًا ويخضع لهم الامم جميعاً ( انظر المقدمة ص ١٠ - ١١ ) .

وستكون هذه الاجراءات ضرورية ، كي يعرف الجميع ان من يستطيعون ان يحكموا انما مم الذين فقهوا تفقيها في أسرار الفن السياسي وحدم ، وهؤلاء الرجال وحدم سيعلمون كيف يطبقون خططنا تطبيقا عمليا مستغلن تجاربنا خسلال قرون كثيرة . أنهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات نظامنا السياسي والاقتصادي ، وكل العلوم الاجتماعية . وهم ، بإيجاز ، سيعرفون الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحكم النوع البشري .

وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين للملك غيرهم اذا حدث مسايدل على انهم مستهترون بالشهوات ، أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم ، أو في حال اظهارهم اي ميل آخر قد يكون مضراً بسلطتهم ، وربما يردهم عاجزين عن الحسكم ، ول كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر .

ولن يأتمن شيوخنا Our elders على أزمة الحسكم الا الرجال القادرين على أن يحكموا حكماً حازماً ، ولو كان عنيفاً .

واذا مرض ملكنا او فقد مقدرته على الحكم فسيكره على تسليم أزمة الحكم الى من اثبتوا بأنفسهم من أسرته انهم اقدر على الحكم .

وان خطط الملـك العاجلة – وأحق منهـا خططه للمستقبل – لن تكون معروفة حتى لن سيدعون مستشاريه الأقربين . ولن يعرف خطط المستقبل الا الحاكم والثلاثة Three الذين دريوه .

وسيرى الناس في شخص الملـك الذي سيحكم بارادة لا تتزعزع وسيضبط نفسه ضبطه للانسانية ، مثلاً للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانية ، ولن يعرف احد اهداف الملك حين يصدر اوامره ، ومن اجل ذلك لن يجرؤ احد على ان يعترض طريقه السري . ويجب ضرورة ان يكون الملك رأس قادر على تصريف خططنا ، ولذلك لن يعتلى العرش قبل ان يتثبت حكماؤنا من قوته العقلية .

ولكي يكون الملك محبوبا ومعظماً من كل رعاياه – يجب ان يخاطبهم جهاراً مرات كثيرة . فمثل هذه الاجراءات ستجعل القوتين في انسجام : اعني قوة الشعب وقوة الملك اللتين قد فصلنا بينها في البلاد الأممية ( غير اليهودية ) بإيقائنا كلا منها في خوف دائم من الاخرى .

ولقمد كان لزاماً علينا ان نبقي كلتما القوتين في خوف من الأخرى ، لأنها حين انفصلتا وقعتا تحت نفوذنا .

وعلى ملك اسرائيل ان لا يخضع لسلطان اهوائه الخاصة لا سيا الشهوانية . وعليه ان لا يسمح للغرائز البهيمية ان تتمكن من عقله . ان الشهوانية \_ أشد من اي هوى آخر \_ تدمر بسلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب ، وهي تصرف عقول الرجال نحو أسوأ جانب في الطبيعة الانسانية .

ان قطب Column العالم في شخص الحاكم العالي World Ruler الحارج من بذرة اسرائيل ــ ليطرح كل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه . ان ملكنا يجب ان يكون مثال العزة والجبروت Erreprochable (۱۱) .

وقعه بمثلو صهيون من الدرجة الثالثة والثلاثين (٢) ،

 <sup>(</sup>۱) اي لا يمكن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة مسه بالاذى باي حال وخير ترجمة عربية في نظري الكيابية المناطقة ال

<sup>(</sup>٢) ارقى درجات الماسونية البهودية : فالموقمون هنا هم اعظم اكابر الماسونية في العالم .

#### تعقيب

## ( للأستاذ سرجي نيلوس )

هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فيه محاضر خطب (۱). وقد وجدها صديقي (۲) في مكاتب بمركز قيادة جمعية صهيون القائم الآن في فرنسا ، ان فرنسا قد أجبرت تركيا على منح امتيازات لجميع المدارس والمؤسسات الدينية لكل الطوائف: ما دامت هدنده المدارس والمؤسسات خاضعة لحماية الديلوماسية في آسيا الصغرى .

ولا ربّب ان هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثوليكية التي طردتها من فرنسا حكومتها السابقة . هـــذه الحقيقة تثبت بلا ربب أن دبلوماسية المدارس الدريفوسية Dreyfus (<sup>٣)</sup> لا تهم الا مجاية مصالح صهيون .

<sup>(</sup>١) محاضر الخطب او جلسات ( انظر معنى كلمة بروتوكول في المقدمة ص . ه ) .

 <sup>(</sup>٣) اي الصديق الذي دفع بالبروتو كولات الى الاستاذ نيلوس ( انظر مقدمتناص ٣٣ ) وهذا الصديق هو اليكس نيقولا نيفتش كبير جماعة اعمان روسما الشبرقية القيم بة.

<sup>(</sup>٣) الكابئن دريفوس كان ضابطاً في الجيش الفرنسي ، أنهم فيه بتهجة الحيانة العظمى منة 
١٩ ١ ( واحدثت قضيته رجة في اهل اوروبا وامريكا رورسيا وبخاصة فرنسا ، وحاول اليهود 
١٩ ١ ( المنهم من وصائل علنية وسرية اقلاة ولكن حكم عليه بالنبي المؤيد من فرنسا ، م 
تصدى لنقض الحكم كثير منهم الكاتب الفرنسي الشهروه اميل رولايا: نشر في جريدة أوالارور» 
في ١٣ وينار بند ١٩٨٨ خطاباً بعنوان هر افي انهم » وأعقبه بمثله ، وعمل اليهود بمكل ما لديم 
من نقوذ لتبرئة دويفوس ، ولكن المحكمة فبلت اعادة النظر في القضية ، وقصت بحبسه عشر 
منوات بدل النغي ، ثم لم يزل اليهود بمكل وصائلهم يعملون على تغيير الحكم، فنجحوا ، وفي ١٧ 
يوليو سنة ١٩٠٩ قررت عكمة النقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس واعادته الى الجيش 
المامل ، فسر اليهود بذلك والمراد بالغال . وشم ما نالره من عناه وبذلوا من تضحيات طاهمة 
المهود. وقد صدرت البردتو كولات قبل تبرئة دويفوس ( انظر هامش ص ٢٤ ٧ و كتاب « يقظة 
المعالم الهيودي » بالمربية ص ٢٤ ٧ ٥ / ) .

وأنها تعمل على استعار آسيا الصغرى بالبهوذ الفرنسيين . أن صهيون تعرف دائمًا كيف تحرز النفوذ لنفسها عن طريق ما يسميهم التلمود و البهائم العاملة ، التي يشير بها الى جميع الامميين .

ويستفاد من الصهيونية اليهودية السرية ان سليان والعلماء اليهود من قبل قد فكروا سنة ٩٢٩ ق.م في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحاً سلمياً لصهيون.

وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل وتكل على أيدي رجال دريوا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العلماء صموا على فتح المسالم بوسائل سلمية مع دهساء الافعى الرمزية التي كان رأسها يرمز الى المتفقهين في خطط الادارة اليهودية ، وكان جسم الافعى يرمز الى الشعب اليهودي – وكانت الادارة مصونة سراً عن الناس جميعا حتى الأمة اليهودية نفسها . وحالما نفذت غير يهودية في هذه الدول . وقد سبق القول بأن الافعى لا بد أن عملها معتصمة غير يهودية في هذه الدول . وقد سبق القول بأن الافعى لا بد أن عملها معتصمة رأسها الى صهون (١) وحتى تكون الافعى يهذه الطريقة قد أكملت التفاقها حول اوربا وتطويقها إياها ؛ وتكون الشدة تكييلها اوربا قد طوقت العالم أجمع . وهذا مساية المجازى باستمال كل محاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات الاقتصادية .

ان عودة رأس الأفعى الى صهيون لا يمكن ان تتم الا بعد ان تنحط قوى كل ملوك اوربا (٢ ° ، اي حينا تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجارة الجملة قـــد

 <sup>(</sup>١) هذه نبوءة نياوس بقيام « اسرائيل » قبل قيامها بنحو نصف قرن .

 <sup>(</sup>٢) لقد تم ما اراد اليهود ، وتحقق ما تنبأ به نياوس وهو سقوط الملكيسات في البلاد
 الاوروبية الملكية عقب الحربين العالميتين كروسيا واسبانيا وايطاليا ...

والنساء في خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بفضلهن في حاجة الى المسال على الدوام . فيكونون لذلسك دانمًا على استعداد لأن يبيعوا ضمائرهم بالمال . وهذا المال ليس الا مقترضًا من اليهود ؛ لأنه سرعان ما يعود من طريق هؤلاء النسوة أنفسهم الى أيدي اليهود الراشين ، ولكن بعد ان اشترى عبيداً لهدف صهيون من طريق هذه المعاملات المالية (٢) .

وضروري لمثل هذا الاجراء أن لا يرتاب الموظفون العموميون ولا الأفراد الخصوصيون في الدور الذي تلمه النسوة اللاتي تسخرهن يهود ، ولذلك أنشأ . الموجهون لهدف صهيون – كاقد وقع فعلاً حسنة دينية : قوامها الاتباع المخلصون الشريعة الموسوية وقوانين التلمود ، وقد اعتقد العالم كله أن حجاب شريعة موسى هو القانون الحقيقي لحياة اليهود "، ، ولم يفكر أحد في أن يحسس أثر قانون الحياة هذا، ولا سيا أن كل العيون كانت موجهة نحو الذهب الذي يمكن أن تقدمه

<sup>(</sup>١) ليلاحظ أن كثيراً من زعماء الامم والمشهورين فيها كالملماء والقنانين والادباء وقادة الجيوش ورؤساء المصالح والشركات لهم زوجات أو خليلات أو مديرات لمنازهم من اليهوديات ، يطلمن على اسرارهم ويوجهن عقولهم وجهودهم لمساعدة اليهود أو العطف عليهم أو كف الانئي عنهم وهن سلاح يعد اخطو الاسلحة .

<sup>(</sup>٢) كان البود يشترون الاراضي من عرب فلسطين بأثمان غالية ، ثم يسلطون نسامهم وخورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منهم الاموال التي دفعوها لهم ، رعلى هذا النحو وأمثاله يعملون في فل البلاد .

<sup>(</sup>٣) يحب أن يلاحظ أن الشريعة الموسوية لا يرعاما اليهود الا بين بعضهم وبعض ، ولهم في معاملة الايمين الغرباء عنهم طريق خاصة ، فهم ينظورن اليهم كالحيوانات قاماً رلا يرعون لهم حرمة ، ولكترهم يلتزم شريعة التلمود اليهودية وهي شريعة أشد وحشية واجراماً من شريعة الغلب في انظر مقدمتنا ص ٩٦ ـ ٧٣ ).

هـذه الطائفة ، وهو الذي يمنــــح هذه الطائفــة الحرية المطلقة في مكايدها . الاقتصادية والسياسية .

وقد وضح رسم طريق الأفعى الرمزية كا يلي (١) :

كانت مرحلتها الأولى في أوربا سنة ٢٩٤ ق . م في بلاد اليونان حيث شرعت الأفعى أولاً في عهد بركليس Percles تلتهم قوة تلك البلاد .

وكانت المرحلة الثانية في ررما في عهد أغسطس Augustus حوالي سنةً ٦٩ ق م .

والثالثة في مدريد في عهد تشارلس الخامس Charles سنة ١٥٥٢ م.

والرابعة في باريس حوالي ١٧٠٠ في عهد الملك لويس السادس عشر .

والخامسة في لندن سنة ١٨١٤ وما ثلاها (بعد سقوط نابليون ) .

والسادسة في برلين سنة ١٨٧١ م بعد الحرب الفرنسية البروسية .

والسابعة في سان بطرسبرج الذيرسم فوقها رأس الأفعى تحت تاريخ ١٨٨١

كل هذه الدول التي اخترقتها الأفعى قسد زلزلت أسس بنيانها ، وألمانيا مع قوتها الظاهرة – لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على المجائزا وألمانيا من النواحي الاقتصادية ، ولكن ذلك موقوت ليس الا ، الى أن يتم للأفسمى قهر روسيا التي قد ركزت عليها جهودها في الوقت الحاضر (٣) والطريق المستقبل

<sup>(</sup>١) الخريطة التي يشير اليها نيلوس هنا لم توضح في نسختنا الانجليزية .

<sup>(</sup>٧) هذه نبوءة من نبوءات الاستاذ نباوس بسقوط القيميرية ، وقيام الشيومية اليهودية المدودية المسلمية والنهائية وان كانت ملامح التمهيدية واضحة في النهائية وضوح ملامح المطلم في الوجل . « والمطفل ابو الرجل » كا يقول شكسير.

اللافعى غير ظاهر على هذه الحريطة ٬ ولكن السهام تشير الى حركتها التالية نحو موسكو وكييف وأودسا .

ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهمية المدن الأخيرة من حيث هي مراكز للجنس اليهودي الحارب. وتظهر القسطنطينية (١) كأنها المرحلة الأخيرة الطريق الأفعى قبل وصولها الى أورشلم . ولم تبق أمام الأفعى الامسافة قصيرة حتى تستطيع اتمام طريقها يضم رأسها الى ذيلها .

ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسهولة في طريقها ؛ اتخذت صهيون الاجراءات الآتية لفرص قلب المجتمع وتأليب الطبقسات العاملة نظم الجنس السهودي أولاً إلى حسد أنه لن ينفذ اليه أحد ؛ وبذلك لا تفشي اسراره . ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لهم أزلاً أن يحكوا الأرض كلها في هيئة بملكة صهيون المتحدة ؛ وقد اخبرهم بأنهم العنصر الوحيد الذي يستحق أن يسمى انسانياً . ولم يقصد من كل من عداهم الا أن يطلقوا «حيوانات عاملة » وعبيداً لليهود ؛ وغرضهم هو اخضاع العالم ؛ واقامة عرش صهورت على الدنيا ( See Sanh. 91, 21, 1051 ) ...

<sup>(1)</sup> ان الافعى اليودية في طريقها الى اورشليم قد مرت على القسطنطينية فدموت الحملانة الاسلامية ، ولم يحكن مفر من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل والمنتبعون الاحوال تركيا قبل مقوط الحلاقة الاسلامية ، ولم يحكن عفر لها من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل والمنتبعون لاحوال تركيا قبل مقوط الحلاقة وبعد قباء مصطفى كان بالحكم التركي اللاديني والحياز تركيا إلى اسرائيل ضد العرب في على المواقف السياسية ولمسون اليد المتوات الاستاذ نيادس ،

<sup>(</sup>٣) خير مرجع القارى، العربي في دالك كتاب العبد القديم والتلمو د وأقرب له منهما وابسط وأصل فها كتيب في ١١٦ صفحة ـ للاستاذ بولس حنا مسعد ، هنوائه : « هجيسة التماليم الصهيونية ى وهر من اخطر الكتب الصغيرة تجاهة في الكشف عن همية الديانة الهيردية . وقد يقتل الحاء المراجع الانجليزية في هذا الموضع وما قبله وبعده على حالها ، لانهسا فيا علم \_ لم تقوجم الى العربية ، فلا قائدة اذن القارى، العربي غير العارف بالانجليزية من نقل اسائها اليه بالموبية ما دام لا يستطيع الوجوع الهيا في اصوفا الاجنبية .

وقد تعلم اليهود أنهم فوق الناس Supermen ، وأن يحفظوا أنفسهم في عزلة عن الأمم الأخرى جميعاً . وقد اوحت هذه النظريات الى اليهود فكرة الجحــد الذاتي لعنصرهم ، بسبب أنهم أبناء الله حقاً

( See Jihal 97; 1, Sanh. 58, 2. )

وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صهبون توطيداً ناما نظام و الكاغال Kaghal ، الذي يحمّ على كل يهودي مساعدة قريبه ، غير معتمد على المساعدة التي يتلقاها من الادارات الحملية التي تحجب حكومة صهبون عن اعين ادارات الدرل الأمية التي تدافع دائمًا بدورها دفاعاً حماسيًا عن الحكومة البهودية الذاتية ، ناظرين الي اليهود خطأ كأنهم طائفة دينية محضة ، وهذه الأفكار الممال اليها قبل – وهي مقررة بين اليهود – قد اثوت تأثيراً هاماً في حماتهم المادية ، فحمنا نقراً هذه الكتب مثل :

"Gopayon" 14, page 1; "Eben-Gaizar," page 81; "XXXVI. Ebamot," 98; "XXV. Ketubat," 36, "XXXVI. Pandrip," 746; "XXX Kadushin," 68 A,

وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهودي – نرى أنها في الواقع تعامــــل الأممين (غير اليهود) كما لو كانوا حيوانات لم تخلـــــق الا لتخدم اليهود. وهم يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حيواناتهم ملك لليهود، وان الله رخص لشعبه الحتار أن يسخرهم فيا يفيده كما يشاء (۱).

وتقرر شرائع اليهود ان كل المعاملات السيئة للأممين تنفر لهم فيرأس سنتهم الجديدة ؛ كما يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا التي سيرتكبونهـــا في العام القادم .

وقد عمل زعماء اليهود كأنهم «وكلاء استفزاز» في الحركات المعادية للسامية Anti-Semitism (١) بسياحهم للأيمين أن يكتشفوا بعض اسرار التلمود، لكي يثير هؤلاء الزعماء بغضاء الشعب البهودي ضد الأيمين .

وكانت تصريحات عداوة السامنة Anti-Semitism (امفيدة لقادة اليهود) لأنها خلقت الضغينة في قاوب الاممين نحو الشعب الذي كان يمامل في الظاهر معاملة سيئة ، مع أن تشيعاتهم وأهواءهم كانت مسجلة في جانب صهون .

وعداوة السامية Anti-Semitism الطبقات الدنيا من اليه و السامية الطبقات الدنيا من اليهود - قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاريهم وامساكهم اياهم في خضوع. وهذا ما استطاعوا لزاماً ان يفعاده لأنهم داغاً كانوا يتدخلون في الوقت المناسب لانقاذ شعبهم الموالي لهم . وليلاحظ ان قادة اليهود لم يصابوا بنكبة قط من ناحية الحركات المعادية السامية ، لا في ممتلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم الرسمية في ادارتهم .

وليس هذا بعجيب ما دام هؤلاء الرؤوس انفسهم قد وضعوا (كلاب الصيد المسيحية السفاكة ، ضد اليهود الأذلاء . فمكنتهم كلاب الصيد السفاكة من الحافظة على قطعانهم ، وساعدت بذلك على بقاء تماسك صهيون .

واليهود – فيا يرون أنفسهم – قد وصاوا فعلا الى حكومة علما تحكم العالم جمعاً ، وهم الآن يطرحون اقتعتهم عنهم بعيداً .

<sup>(</sup>١) أَنظر المقصود من عداوة السامية في الهامش ٢ ص ٢٤٢ ) .

ولا ربب في أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسية لصهيون تكمن دائمًا في ذهبهم ، وهم لذلك انما يعملون ليعطوا هذا الذهب قيمة .

ولا يعلل سعر الذهب المرتقع الا بتداول الذهب خاصة (١٠) ، ولا يعلل تكسه في ايدي صهيون الا بأن اليهود قادرون على الربح من كل الأزمات الدولية الاقتصادية . كي يحتكروا الذهب ، وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أسرة رتشيك Rothschild المنشور في باريس في والليبر بارول Rothschild المنشور في باريس في والليبر بارول Rothschild المأدورية وقد توطيق منطرة الرأسمالية عن طريق هذه الأزمات تحت لواء مذهب التحررية Liberalism . كما حميت بنظريات اقتصادية واجتاعية مدروسة دراسة ماهرة ، وقد ظفر شوخ صهيون بنجاح منقطع النظير بإعطائهم همذه النظريات مظهراً علما (١٠).

 (٣) هذا مظهر زّانف ما يزال يخدع كثيراً من دعاة التمكن من علم الاقتصاد وقد وقعت مصر سنة ١٩٤٩ في خطأ بسبب ذلك (.انظر الهامش ١ ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup>١) من الاس الاقتصادية المتمدة نظرية تقوم كل الاشاء باللهب وهي خاطئسة ، لان الذهب ليس الا مقوماً ، وإن مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب وإن كان هذا ما يريد أن يؤكده اليهود للكن مقدرة كل دولة تقاس بتنجاعها وخيراتها التي تقدمها للمام زرام بمثلك من الذهب شيئاً ، فالدول التي تعمل على تكديس الذهب لجرد الذهب دون الاعتاد على منتجابها الاخرى ، دولة جاهلة عثلثة تسيء لل منزلتها وحياتها ، وهذا ما وقعت فيه مصر منذ هادين 1144.

<sup>(</sup>٧) في أواخر الترن الماضي انتشرت في فرتسا دعوة عدارة السامية والمراد بها الرلا ممتارة السامية والمراد بها الرلا مقارمة البهودية ، وكان من اشع الموقدين لنارها في فونسل كاتب فرنسي اسمه ادوار بريريون كتاب نشره عنوان وفرة من البهودية » بين فيه نظرية خصومة البهود محاها و الليد بادول » الى المكالم الحر، فقامت حركة لاخراج ضباط البهود من الجيش الفرنسي وصددهم خسالة وكتبت في ذلك مقالات نارية كان من ضحاباها ضابط بهودي يسمى « ادمان ماير » فقتل . وظن ان سنة ٤ ١٨٨ مل الشابط الكبيد دريؤس بهمة الخيانة العلمي ، وكانت الصحيفة ادل من اظهر التهدي وقاد الحلة ضده ( انظر الحاش ٥ م ٣٠٠ » وكتاب و يقطة العالم البهودي » للاستاذ السودي المن المريد وقاد الحلة ضده ( انظر الخاش ١٠٠ و ١٣٠ » وكتاب و يقطة العالم البهودي » للاستاذ السودي المن المريد وي المودية ( ص ١٨ - ٧٠ ) .

وان قيام نظام التصويت السري قد أتاح لصهبون فرصة لتقديم قوانين تلائم أغراضها عن طريق الرشوة . وان الجمهورية هي صورة الحكومة الأممية التي يفضلها اليهود من أعماق قاوبهم ، لأنهم يستطيعون مع الجمهورية أن يتمكنوا من شراء أغلبية الأصوات بسهولة عظمى ، ولأن النظام الجمهوري ينسبح وكلاءهم موجيش الفوضويين التابعين لهم حرية غير محدودة . ولهذا السبب يعضد اليهود مذهب التحررية على حين كان الايميون الحقى الذين أفسد اليهود عقولهم يجهلون هذه الحقيقة الواضحة من قبل ، وهي أنه ليست الحرية مع الجمهورية اكثر منها مع الأوتوقراطية والأمر بالمكس ، ففي الجمهورية يقوم الشغط على الأقلية عن طريق الرعاع (١١) ، وهذا ما مجرص عليه داغًا وكلاء صهبون .

وصهيون . حسب اشارة منتفيوري Montefiore ('7) لا تدخر مالاً ولا وسهد أخرى للوصول الى هذه الغايات . وفي أيامنا هذه تخضع كل الحكومات في العالم عن وعي أو عن غير وعي للواهر تلك الحكومة العليا العظيمة : حكومة صهيون '7) ، لان كل وثائقها في حوزة حكومة صهيون ، وكل البلاد مدينة لليهود الى حد أنها لا تستطيع اطلاقاً ان تسد ديونها . ان كل الصناعة والتجارة وكذلك الدباوماسية في أيدي صهيون . وعن طريق رؤوس أموالها

<sup>(</sup>١) هذه حقيقة من الحقائق السياسية الهامة التي لا يفطن اليها الا الحكاء. ولمعرفة ذلك يجب مقارنة الملكمة في بريطانيا بالجهورية في فونسا ليبان الفرق بين الحكين ، فالفرق بين الحكين واضح ، والفرق يشأ دامًا لا من شكل الحكومة ملكية او جهورية بل من تربية الشعب السياسية ، فشكل الحكومة لا قيمة له ، لكن القيمة للشعب ، ومدى ادراكه وتمسكم بحقوقه وصدى الذي ، اذ قال : « كا تكونوا يول عليكم ».

<sup>(</sup>٢) زَعم بهودي كان بريد لليهود استمار فلسطين ، وكان عظيم النفوذ في بريطانيا وصديق العائمة الناكمة ، وعاش اكثر من قرن ( انظر « يقظة العالم اليهودي » ص ه ١٣ ص . ١٨) . . (٣) هذا ما تحقق الآن فعالا ، ووان لم يبلغ مداه ، فعظم الحكومات في الاهم الككبرى كأمريكا ورونيا وبريطانيا وفرنيا ، والجامع الدولية مثل مجلس الامن وهيئة الاهم المتحدة ، وعكمة العدل الدولية ومن قبلها عصبة الاهم ، ووذود الاهم السياسية النها ، واليونسكو تبدو وعكمة العدل العود ، وتتكون اكاريتها من اعضاء يهود او صنائهم . والاحداث الجارية تكثف عن ذلك بوضوح براه العيان .

قد استعبدت كل الشعوب الأممية . وقسد وضع اليهود بقوة الغربية القائمة على اساس مادي سلاسل ثقيلة على كل الأممين ، وربطوهم بها الى حكومتهم العليا .

ونهاية ألحرية القومية في المتناول ، ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا الى نهايتها ، لان الحرية الصحيحة لا يمكن ان تقوم حيث قبضة المال تمكن صهون من حكم الرعاع ، والتسلط على الجزء الأعلى قدراً ، والاعظم عقلاً في المجتمع . . . . و من لهم آذان للسمع فليسمعوا » (١٠) .

قريباً ستكون قد مضت أربع سنوات منذ وقعت في حوزتي دبروتو كولات حكياء صهيون ، ولا يصلم الا الله وحده كم كانت الحاولات الفاشلة التي بذلتها لابراز هذه البروتو كولات الى النور ، أو حتى لتحرير اصحاب السلطان ، وان اكشف لهم عن اسباب العاصفة التي تتهدد روسيا البليدة التي يبدو من سوء الحظ انها فقدت تقدرها لما يدور حولها .

والآن فحسب قــد نجحت \_ بينها أخشى أن يكون قد طال تأخري \_ في نشر عملي على أمل أني قد أكون قادراً على إنذار أولئك الذين لا يزالون ذوي آذان تسمم ، وأعين ترى (٣٠ .

لم يبق هناك مجال للشك ٬ فان حكم اسر اليل المنتصر يقترب من عالمنا الشال بكل ما للشيطان من قوة وارهاب ٬ فسان الملك المولود من دم صهيون – عدو المسيح – قريب من عرش السلطة العالمية (۳٪ .

ان الاحداث في العالم تندفع بسرعة محيفة : فالمنازعات ، والحروب ،

<sup>(</sup>١) اقتباس من كلمات السيد المسيح كا روتها الاناجيل .

<sup>(</sup>y) وهذا ما احس به أنا المتزجم السوبي لكتاب البروتوكولات ، فقد لقيت في سبيل نشره من المناعب ما يطول ذكره ، وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يشتع به البيره حتى في , أبعد المواصدات الوطنية عن نفوذ البيرد المفاهر ، ولا أتمنى اكثر بما تمنى الاستاذ نيلوس هنما ، وأوجو ان يكون حظي خيراً من حظه ، وان كنت معوضاً للاغتيــال في كل عظة ، وموطد نفسي علية .

 <sup>(</sup>٣) كان هذا في سنة ١٩٠٧ ، واليهود الآن اقرب الى العرش ، لان كل الاحداث سارت في هذا الطريق لمسلحة اليهود ، وتقريب ملكيم من غرضه .

والاشعاعات ، والأوبئة والزلازل - والاشياء التي لم تكن أمس الا مستعجلة - قـــــ صارت اليوم حقيقة ناجزة . ان الايام تمضي مندفعة كأنها تساعد الشعب المختار (۱) ولا وقت هناك المتوغل بــدقة خلال تاريخ الانسانية من وجهة نظر وأسرار الظلم ، المكشوفة ، ولا اللبوهة تاريخا على السلطان الذي أحرزه «حكاء صهيون ، كي مجلبوا نكبات على الانسانية ، ولا وقت كــذلك المتنبؤ بستقبل البشرية المحقق المقارب الآن ولا الكشف عن الفصل الأخير من مأساة العالم .

ان نور المسيح Light of Christ منفرداً ﴿ ونور كنيسته العــالمية المُعدسة His Holy Universal Church هما اللــــذان يستطيعان أن ينفذا خلال الأغوار الشيطانية ٬ ويكشفا مدى ضلالها ٬ ۲۰ .

<sup>(</sup>١) سنعود للكشف عن هذا في كتاب مستقل بعد هذا الكتاب لييان جنايات اليهود على الانسانية ، ومدى افسادتم للمالم توسك ال هدفهم . وفي كتاب « المسألة اليهودية » للمرحوم الاستاذ عبدالله حسين ما يوضح كثيراً من ذلك القارئ، المربي .

الساحق ، وليت الدين وحده ينفع في اصلاح ما افسد البهود . (٣) الحجامع المسيحية نوعان : مجامع خاصية عقدها آباء كنيسة معينة وهذه كثيرة . وبجامع

## فهرس الكتاب

|       | 7 | U-JP                             |              |
|-------|---|----------------------------------|--------------|
| ٧     |   |                                  | الاهداء      |
| 1.1   |   | كولات حكماء صهيون                | تقدير بروتو  |
| ١٧    |   | مة الثانية _ أهداء الطبعة الاولى | مقدمة الط    |
| 44    |   | هة الاولى _ حول هذا الكتاب       | مقدمة الطب   |
| 11    |   | ن <b>اني –</b> المترجمات         |              |
| 1.1   |   | مة الخامسة للترجمة الانجليزية    | تصدير الط    |
| ١.,   |   | كيف ظهرت البروتوكولات للعالم     |              |
| 111   |   | ت حکماء صهبون                    |              |
| 111   |   |                                  | البروتوكوا   |
| 177   |   | الثاني                           | 3) 30,       |
| 171   |   | الثالث                           | >>           |
| 14.   |   | الرابع                           | <b>3</b> 0 . |
| 144   |   | الخامس                           | <b>»</b>     |
| 144   |   | السادس                           | >>           |
| 144   |   | السابع                           | 29           |
| 1 2 4 |   | الثامن                           | >>           |
| 1 2 4 |   | التاسع                           | »            |
| 1 & A |   | العاشر                           | <b>»</b>     |
| 101   |   | الحادي عشر                       | >>           |
| 109   |   | الثاني عشىر                      | <b>»</b>     |
| 177   |   | الثالث عشر                       | <b>30</b>    |
| 174   |   | الرابع عشر                       | » ·          |
| 141   |   | الخامس عشر                       | >>           |
| 144   |   | السادس عشر                       | . »          |
| 141   |   | السابع عشر                       | <b>&gt;</b>  |
| 14.   |   | الثامن عشر                       | >>           |
| 114   |   | التاسع عشر                       | »            |
| 111   |   | العشرون                          | >>           |
| 4 . £ |   | الحادي والعشرون                  | >>           |
| Y . V |   | الثاني والعشرون                  | >            |
| Y . A |   | الثالث والعشرون                  | >>           |
| *1.   |   | الرابع والعشرون                  | <b>D</b>     |
| *1*   |   | تعقيب للاستاذ سرجي نيلوس         | 20           |
|       |   |                                  |              |